





.

# القواعد و الأحكام في تفسير مواهب الرحين

المُقْيِهِ الْمِفْسِرِ وَالْمُفْسِرِ

آية الله العظمى السيّد عبدالأعلى السبزواري

శాజ్ఞాపా రీ ఇచళపో

الشيخ محمّدجواد المروّجي الطبسي

: سيز واري، عبد الاعلى ـ ١٢٨٨ - ١٣٧٢. سر شناسه : مواهب الرحمن في تفسير القرآن. برگزيده عنوان قرار دادی : القواعد واللحكام في تفسير مواهب الرحمن/ تأليف: عبدالاعلى عنوان و نام پدیدآور السيرواري؛ جمعه و حققه محمدجواد المروجي الطبسي. مشخصات نشر : شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ و هنر ، ۱۳۸۹ . مشخصات ظاهرى : ۳۰۴ ص. : ۲۰۱۵-5435-41-2 شانک : فسا وضعت فهرست ن : عربي بادداشت : اين كتاب برگزيده كتاب «مواهب الرحمن في تفسير القرآن» تأليف ۔ بادداشت عبد الاعلى سيزواري مهاشد. بالحداشت : این کتاب با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسنامی به چاپ ر سیده است. بلجداشت : کتابنامه: ص. [۲۹۵] ـ ۲۹۷؛ همچنین به صورت زیرنویس. بلاداشت : تفاسیر شیعه ـ ـ قرن ۱۴: موضوم : فقه ـ قواعد. موضوع : فقه جعفری ـ ـ قرن ۱۴. موضوع: : طبسی، محمدجواد، ۱۳۳۱ ـ شناسم افزوده : شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ و هنر شناسه افزوده BP ዓለ / ພ የም የ እ ፡ 1 ለ ነም ለ ፡ : رده بندی کُنگره P9V/1V9: ر دہ بندی دیویی \* \* \* V 1 5 V : شمارہ کتابشناسی ملی





#### القواعد والأحكام في تفسير مواهب الرحمن أيت الله العظمى السيد عبدالاعلى السبزواري ● تأليف: شيخ محمدجواد المروجى الطبسى گردآوری و تحقیق: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر ● ناشر: چآپ اول: ۱۳۸۹ ● نوبت چاپ: • شمار گان: ۲۲۰۰ نسخه 944-500-0FPQ-F1-F • شابک: نشر امينان طراحی متن، جلد و صفحه آرایی: لیتوگرافی: ييمان دالاهو/ أزادي چایخانه، صحافی: ۴۶،۰۰۰ بال • قيمت: Karafarin co82@yahoo.com پست الكترونيكي ناشر:

کلیهٔ حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است. فروشگاه و مرکز پخش: تهران \_ خیابان جمهوری \_ خیابان باستان جنوبی کوچه نوری \_ بریست اول \_ پلاک ۲، تلفن: ۶۶۹۰۵۳۷۲

این اثر با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است.

القواعد و الأحكام في تَفْسير مواهب الرحمن



#### كلمة المؤتمر

بنيب إلفوالزم الزجيني

عن أبي عبداله ﷺ : «مَنْ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ ، وَعَمِلَ بِهِ ، وَعَلَّمَ لِيهُ دُعِيَ في مَلَكُوتِ السَّماواتِ عَظِيماً فَقِيلَ: تَعَلَّمَ لَيْهِ ، وَعَبِلَ لِيهِ ، وَعَلَّمَ لِيْهِ <sup>(1)</sup>.

هناك علماء وفقهاء كثيرون قد تعلَموا وتفقّهوا في الدين ، وعملوا به ، وعلموا به ، وعلموا به ، وعلموا به ، وعلموا علوم أهل البيت على أيتام آل محمد عليه وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . ولولا جهدهم الكثير لما بقي من الإسلام والأحكام شيء . ونحن الآن تتغذّى من مائدة ثمارها مئات ، بل آلاف ، من الكتب القيّمة والموسوعات الفقهيّة والحديثيّة قد أنتجتها أيدى هؤلاء الفقهاء الكرام .

ومن هؤلاء الكرام سماحة آية ألله العظمى السيّد عبدالأعلى السبرواري ألله فقد كان فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء، ومفسّراً متضلّماً لكتاب الله تعالى، وهو إن اشتهر بالفقه حتى صارت إليه المسرج عيّة العامّة للشبعة بسعد السيّد المحقّق آية ألله العظمى الخوني (رحمة ألله عليه )، لكنّ جامعيّته في مختلف العلوم الإسلاميّة بعيث لا يدانيه واحد من أقرانه من العلماء العظام في هذه الفرون، جعلته في مصافّ العلّامة الحلّي، والشيخ البهائي، والنراقي، والفيض الكاشائي ألله في الله المؤلفية والفيض الكاشائي ألله في الله المؤلفية والفيض الكاشائي ألله المؤلفية المؤل

<sup>(</sup>١) أصول الكافى: ١: ٣٥.

ومع الأسف الشديد لم توضّع الجوانب اللامعة والخفيّة من هذه الشخصية العظيمة ، مع أنّ آثاره العلميّة في العلوم العقليّة والنقليّة كثيرة قد تبلغ مائة مجلّد، ومع اشتمالها على إبداعات وآراء لم نسمع بمثلها، لكنّ حجاب المعاصرة وحجاب التواضع والتحرّز عن الرسوم ووسائل الإعلام أوجبا اختفاء شخصيّته عن كثير من العلماء، وقهراً الحرمان من معارفه وعلومه الزاخرة. وكان حرياً بأن يكتب عشرات من الرسائل الجامعيّة والكتب العلميّة حول آرائه وأفكاره، ولكن ما لا يدرك كلّه لا بترك كلّه.

والآن في ذكرى مائة سنة لولادة هذا العالم المنقف ، العارف ، المعشر الأخلاقي ، المتكلم ، الفيلسوف ، المحدّث ، الفقيه ، الأصولي ، وباهتمام جمع من أفاضل علماء سبزوار يقام مؤتمر تمهيدي للمؤتمر اللائق بشأن هذا الفقيه المعظم . ولا شكّ أنّ هذا بداية لطريق صعبة ودون الوصول إلى غابتها القصوى وهو إحياء جسميع آشار آية الله السبزواري أعباء كثيرة لعل أله تعالى يوفّق لانجاز ذلك المشروع .

ويلزم هنا أن ننقدَم بالشكر أوّلاً فه تبارك وتعالى على إنجاز هذا المؤتمر التمهيدي، ونشكر جميع العلماء المساهمين في هذه الخدمة، ولا سيّما سماحة الأستاذ حجّة الإسلام والمسلمين الطبسي مؤلّف هذا الأثر القيّم.

والحمد لله ربّ العالمين

أحمدالعابدي

## والأهزاء

إلى صاحب الرسالة الإلهية والمُرْسَل لإنقاد البشرية والمفسّر الأوّل للقرآن الكريم حبيب الله أحمد ورسول الله



أهدي هذا الكتاب سيّدى تفضّل علَىًّ بالقبول

عبدك الراجي شفاعتك ابن الرضا محمدالجواد



#### كلمة المؤلّف

### ينيـــــــــــلِلْفُوالْبَعْزِالْحِيَّةِ

الحمد لله ربِّ العالمين ، وصلَّى الله على محمَّد وآله الطاهرين

وبعد: إنّ أفضل العلوم وأشرقها ما كانت آية محكمة أو فريضة عادلة كما أشار النبيّ الكريم ﷺ، والآية المحكمة هي العلوم الإلهيّة والقرآنيّة التي جاء بها الرسول الأعظم ﷺ من قِبل الله جلّ وعلا. فسمن أبرز مصاديق هذه الآية المحكمة تفسير الله العزيز وما أنزل الله على نبيّه من الذكر الحكيم والقرآن المجيد الذي تولّاه كثير من رجال العلم والمعرفة من صدر الإسلام إلى عصرنا هذا.

فلاشك أنَّ هذا الشرف الإلهي الذي تشرف به بعض المسلمين هو مصداق من مصاديق التاسي بالنبيّ الكريم والعترة الطاهرة ، حيث انهم أوّل مَن فسر القرآن وبين محكمه ومتشابهه ، وشرّح ظاهره وأوّل باطنه ، ومراده ومعانيه .

وممن تشرّف بهذا التشرّف وتزيّن بهذه الزينة المجتهد الأكبر السيد عبدالأعلى السبزواري الله حيث قدّم أروع تفسير وأتقنها إلى روّاد العلم والفضيلة ، بل إلى جميع المسلمين مستلهماً من ذلك العين الصافية وسمّاه بـ« مواهب الرحمان في تفسير القرآن». وإنّي لمّا تأمّلت في هذا السفر الجليل أعجبني ذلك من عدّة جهات:
منها: إنّه الله يكتف بتفسير الآيات فقط، بل أشار بعد تنفسيره
للآبات إلى بحوث في المقام بقوله: بحث دلالي، بحث أدبي، بحث
قرآني، بحث فلسفي، بحث روائي، بحث فقهي، بحث كلامي، بحث
عرفاني، بحث علمي، بحث أخلاقي ... وبسط القول في هذه البحوث
ما ناسب الآيات في المقام، فإن دل هذه البحوث على شيء دل على
سعة علمه وتبحره في العلوم الإسلامية.

ومنها: أنه في أشار في بحوثه الفقهيّة فى ذيل الآيات إلى خسسة وعشرين قاعدة فقهيّة ، وقد بسط القول والكلام في كلّ هذه القواعد ، وأشار أيضاً إلى أكثر من مانة حكم فقهي مستدلاً على هذه الأحكمام بالآيات والروايات والإجماع والعقل .

ومفها: أنَّه استند في بحوثه الفقهيَّة إلى مائة وشمانين روايـة مـن الروايات الفقهيَّة .

ومنها: أنّه استند في بحوثه الفقهيّة إلى روايات العامة ، وأشار إلى كتبهم ، كسنن أبي داود ، وصحيح مسلم والدارقطني ، والترمذي ، والدرّ المنثور ، وصحيح البخاري ، وابن حبّان ، وابن ماجة ، والمصنّف لعبد الرزّاق ، وسنن النسائي ، والديلمي ، والبيهقي ، وأحمد ، والقرطبي ، وغير ذلك .

وقد جمعنا كلَّ ما ورد في هذا التفسير القيّم من البحوث الفقهيّة تحت عنوانين وبابين ، الباب الأوّل في القواعد الموجودة في هذا التفسير ، والباب الثاني في الأحكام الفقهيّة والاستدلاليّة ، وجمعنا كلّ هذه البحوث بحسب الكتب الفقهيّة ومواضيع فقهيّة أخرى، وأضفنا إليها المصادر التي لم يشير إليها المؤلّف ﴿ ، وذلك تلبة لطلب أصحاب السماحة في المؤتمر وتقديراً للسبّد الفقيه السبزواري على تبأليف مواهب الرحمن الذي هو في الحقيقة من أحسس التفاسير المكتوبة والموجودة في المكتبة العربية.

وفي الختام أسأل الله تعالى الرحمة والرضوان لمفسّرنا الكبير، والعفو والمغفرة لعبده الذليل، إنّه خير معين.

محمّد جواد المروّجي الطبسي قم المقدّسة الحوزة العلميّة ١٠ صفر الخير ١٤٣١



## الباب الأوّل

القواعد الفقهيّة في تفسير المواهب

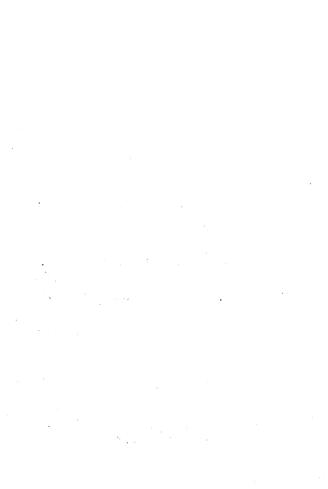

أشار المؤلّف \$ في تفسيره ضمن بحوثه في المقام في بحثه الفقهي إلى أكثر من عشرين قاعدة فقهيّة ، وبسط الكلام في بعضها ، وأوجز في الآخر منها.

قاعدة تفضيل الذكر على الأنثى. قاعدة تقريب الأقرب وتقديمه.

> قاعدة الحجب ، قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. قاعدة نفى السبيل على المؤمنين.

فالقواعد التي تعرّض إليها:

- قاعدة كلّ رياء حرام ويوجب بطلان العبادة. قاعدة عدم حداد اتّخاذ المدّمنين الكافيون أولياء.
- قاعدة عدم جواز اتّخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. قاعدة الإسلام يجبّ عمّا قبله.
- قاعدة الوفاء بالعقود. قاعدة كلّ ما في الأنعام يحلّ أكله بعد التذكية.
- قاعدة لا تحلّ تروك الإحرام إلاّ بالإحلال منه. قاعدة كلّ صيد حلال إلاّ ما خرج بالدليل.
  - قاعدة عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين. قاعدة عدم جواز الاعتداء على الأشخاص الذين ينقضون عهد الله.

#### ١٨ ...... القواعد و الأدكام فح تفسير مواهب الرجمل

قاعدة حرمة الإعانة على الإثم وحسن الإعانة على الخير.

قاعدة حرمة أكل الميتة إلا ما خرج بالدليل.

قاعدة حرمة كل دم يحرم شربه إلا ما خرج بالدليل.

قاعدة كلّ حيوان قابل للتذكية.

قاعدة حلية الطيبات.

قاعدة كلِّ صيّد قتله جوارح الطير والسباع يحرم أكله.

قاعدة الطعام كلُّه حلال إلَّا ما خرج.

قاعدة كلِّ أيّم يجوز نكاحها إلّا ما خرج.

قاعدة شرطيّة الطهارة للصلاة. .

قاعدة كلّ شرط ورد في الكتاب واقعي. .

قاعدة إتيان المكلّف العمل العبادي مباشرة مع تمكّنه.

قاعدة نفى الحرج.

#### القاعدة الأولى :

## تفضيل الذكر على الأنثى

قال ﴿ فِي ذِيل قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ يَسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمْ ثُلُنَا مَا تَرَكَ رَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ ( )

«يستفاد من الآيات المتقدِّمة التي فرض الله تعالى فيها السهام بضميمة الآيات الأخرى الواردة في الإرث منها الآية التي تقدَّم تفسيرها ﴿ لِلْرِجَالِ نَعِيبٌ مِمًّا قَلَ مِنهُ أَوْ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِيُونَ مِمًّا قَلَ مِنهُ أَوْ كَنْ الْمَوادِنُ ، وقد اعتمد عليها الفقهاء في كتبهم تعتبر كليّات باب الفرائض والمواديث ، وقد اعتمد عليها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة ، ونحن نذكر المهمّ منها ضمن مسائل.

المسألة الأولى: قاعدة تفضيل الذكر على الأنثى التي هي من القواعد في الفرائض والإرث، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ لِللَّهُ كَبِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْنِ ﴾ ، فإنها تقتضي تقسيم التركة إذا اجتمع الذكور والإناث من الورثة، ولم يكن لواحد فرض على تفضيل الذكر على الأنثى في النصيب.

وإذا تأمّلنا في الفرائض التي فرضها الله تعالى في الإرث للرجال والنساء نرى

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١١.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٧.

أنَّ سهم النساء ينقص عن سهم الرجال مطلقاً، إلَّا في مورد واحد، وهو الأبوان إذا اجتمعا فإنَّ سهم الأمَّ قد ينزيد على سهم الأب، كما إذا اجتمع الأب والأمَّ والبنت الواحدة، فإنَّ للبنت الواحدة النصف وللأب وللأمَّ السدسان والباقي يرد على البنت والأمَّ دون الأب، فيزيد سهم الأمَّ على الأب حينئذٍ.

ولعلَ الوجه في ذلك أنّ الأمّ أمس رحماً للولد من الأرب، لما تتحمّله من المصاعب وتقاسى من الهموم في سبيل تربيته وحضانته، فلها المنزلة العظمى في الإسلام، وفي غير هذا المورد يكون نصيب المرأة أقلَ من نصيب الرجل، فالزوج له النصف مع عدم الولد للزوجة والربع مع وجوده.

أمًا الزوجة فلها الربع مع عدم وجود الولد للزوج ، والثمن لها مع وجوده ونحو ذلك. وأمًا وجه الحكمة في كون سهم الرجل ضعف سهم الأنثى في الجملة ، فإنّه يبتنى على أمرين:

أحدهما: اجتماعي اقتصادي.

والآخر: يرجع إلى الخلق التكويني، ويسير إلى كلا الأمرين قوله تعالى: 
الشَّارَجَالُ قَوْامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَمْضَهُمْ عَلَىٰ بَمْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِن 
أَفُوَالِهِمْ اللَّهُ، فإنَّ المراد من الفضل الوارد فيها هو تعقل الرجل واستيلاء روح 
التعقل بحسب الطبع والتكوين عليهم، وما يمتاز به الرجل من زيادة البأس 
الصلابة والشدّة والغلظة والخشونة، فإنَّ جميع ذلك أمور يتطلّبها المجتمع 
الإنساني في مواطن الدفاع والأعمال الشاقة، وفي تحمّل الشدائد والمحن 
والثبات في الأهوال، ونحو ذلك ممّا هو ضروري في الحياة، فالرجال على الأكثر 
نقومون بهذه الشهرة ون.

(١) النساء ٤: ٣٤.

وأمّا المرأة فهي متصفة بالإحساسات والعواطف التي لا غنى للمجتمع عنها، فإن لها أثاراً عجيبة في الإنسان لما يتطلّبه من الوداعة في العيش، والسكن، والمحبّة، والأنس، والرحمة، والرأفة. مضافاً إلى تحمّل المرأة أثقال الحمل، والوضع، والحضانة، وخدمة البيت، ولا يصلح لهذا الجانب إلّا الرحمة والرأفة والإحساس اللطيف والعاطفة الرقيقة، فالرجل والمرأة يتبادلان هذين الأمرين الضروريّين وتتعادل بهما الحياة وتنظم شؤونها فإنّها تتقوّم بهما.

وأمّا الوضع الاجتماعي، فإنّ وضع الرجل الاجتماعي يقتضي إدارة المعاش، والسعي فيهما، ويجب عليه الإنفاق غالباً، وذلك يتطلّب التدبير المالي في الانتاج والاسترباح، فهذا إلى روح التعقّل أنسب، إذ لا فائدة للإحساس والعواطف التي هي إلى روح التصرّف والمصرف أنسب، ولذا كانت المرأة أكثر من الرجل، فكانا متعاكسين في الملك والصرف، فإذا ملك الرجل الثلثين فإنّ المرأة تذهب بنصف هذين الثلثين، بينما تملك والمرأة الثلث، ولكنّها تملك زمام ملكه ومصرفه يستفاد ما ذكرناه من عدّة آيات كما مرّد وروايات.

هنها: ما رواه هشام: أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد، وللرجل القويّ الموسر سهمان؟

وفي مضمونها وردت روايات أخرى»(٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٠١: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١٠: ٥٨.

#### القاعدة الثانية :

## تقريب الأقرب وتقديمه

«المسألة الثانية: قاعدة تقريب الأقرب وتقديمه، وأن القريب يمنع البعيد. ويدل عليها قوله تعالى: ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَبُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ الله تَدْرُونَ أَبُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ الله تَنه، ولكن الإنسان يجهل خصوصيّات الأقربية، وبضميمة الآيات الأخرى يتبيّن الأقرب والأبعد اللذان يكونان مؤثرين في زيادة السهم وقلته.

ويدلَ على أنَّ الأقرب نسباً يمنع الأبعد قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِيَنْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ ٢٠).

فمن الأيات المتقدمة يستفاد: أنّ أقرب الأقارب والأرحام هـو الأب والأمّ والابن والبنت، ومع وجودهما لا تصل النوبة إلى أولادهما، لأنّ الابـن والبـنت يتّصلان بالميّت بدون واسطة وأولادهما يتّصلون به بواسطتهما.

ثمّ بعد هذه الطبقة تأتي الطبقة الثانية وهو اخوة الميّت وأخمواتـه وأجـداده. فإنّهم يتصلون بالميّت بواسطة آبائهم وأمّهاتهم وهم يمنعون الأولاد.

ثُمَّ تأتيَ الطبقة الثَالثة وهم أعمام الميّت وعمّاته وخالاته وأخواله ، فإنّهم

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١١.

 <sup>(</sup>۲) الأنفال A: ۷۵.

الباب الأوَّل: القهاعد الفقهية فم تفسير المهاهب .....٢٣

يتُصلون بالميّت بواسطتين: الجدودة والأبوين والأمّ ، وهكذا القياس في جميع الأفراد.

ومن ذلك يظهر أنَّ ذا السببين مقدّم على ذي السبب الواحد، فإذا اجتمع الأبوين مع كلالة الأب، فإنَّ الأوَل مقدّم على الثاني، وأمَّا كلالة الأمَّ فلا يزاحمها أحد من كلالة الأبوين أو الأب لأدلّة خاصّة "(1).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان ١٠: ٥٨.

| القواعد و الأدكام في تفسير مواهب الرجوز |  | 4 £ |
|-----------------------------------------|--|-----|
|-----------------------------------------|--|-----|

#### القاعدة الثالثة:

#### الحجب

«المسألة الثالثة: قاعدة الحجب، ويستفاد تلك القاعدة من الآية المباركة المتقدّمة والسنة الشريفة، فإنّ بعض الأفراد يحجب صاحب السهم عن سهمه، وهذا على نحوين: فإنّه تارة يحجبه عن سهم إلى سهم آخر كحجب الاخوة لنصيب الأمّ من الثلث إلى السدس، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَلَامُهُ التَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلاَّمُو الشَّلُ ﴾ أن وفي حجب الاخوة شروط في كتب الفقه.

ومنها: أن يكون الاخوة متعدّدين ، سواء كانوا ذكرين أو أخاً واختين أو أربع أخوات ، ويدلّ عليه ظاهر الآية الشريفة وبعض الأخبار والإجماع المحقّق.

ومنها: أن يكونوا للأب والأم، أو للأب، ويدلّ عليه الأخبار ـكما عرفت ـ والإجماع أيضاً.

ومنها: أن يكون الأب حيّاً.

وغير ذلك من الشروط المذكورة في الفقه.

وأخرى يكون الحجب من سهم معيّن ولكن لا ينتقل إلى سهم آخر ، مثل حجب الابن والبنت لسهم الأب والأمّ.

المسألة الرابعة: التركة إذا قيست مع السهام ، فتارة تكون مساوية للسهام ،

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١١.

مـــــل بـــــتان وأب وأمّ ، فـــانٌ للــبنتين النّــائين وللأب الســدس وللامّ الســدس ، فاستغرقت السهام التركة والمال الموروث أو زوج وأخت ، فإنّ للأخت الواحدة النصف وللزوج النصف أيضاً.

وأخرى تكون السهام أكثر من التركة ، مثل زوج وأختين أو أخوات ، فإن للزوج النصف وللأخوات الثلثين ، وكما إذا اجتمع أبوان وبمنتان وزوج ، فإن السهام سدسان وثلثان وربع ، وهي تزيد على التركة بربع ، إذ هي لا تزيد عن السدسين الثلثين.

وثالثة تكون السهام أنقص من التركة ، كما إذا اجتمع أب وبنت واحدة ، فإنّ للأب السدس وللبنت الواحدة النصف ، وهي تنقص التركة بمقدار السدسين ، وكما إذا كان بنتاً فقط أو بنتين فقط أو أختين فقط .

والصورة الثانية تسمّى في اصطلاح الفقهاء بالعول، والصورة الثنائة تسمّى بالتعصيب، وفيهما النزاع المعروف بين الإماميّة والجمهور، فإنّهم حكموا بورود النقص في مسألة العول على جميع الورثة، كما حكموا في مسألة التعصيب بأنّ الزائد يرد على عصبة الميّت وهم أقاربه من الذكور فقط فحرموا الإناث معه. ولكنّ الإماميّة شدّدوا النكير على ذلك تبعاً لما ورد من أنمّة أهل البيت، واعتبروا ذلك خروجاً عن حدود الله تعالى وتعدّ عليها.

ويستفاد من تشديد النكير في آخر الآيات المتقدّمة على التعدّي عن حدوده سبحانه والاقتران بين عصيان الله والرسول ﷺ، والتعدّي عن حدود الباري عزّ وجلّ ، أنّ ذلك خروج عمّا فرضه الله تعالى ، ولعلّ ما ورد في السنّة الشريفة من إنكار العول والتعصيب مأخوذ من الآيات المتقدّمة.

وكيف كان فإنَّ أنمَّة الهدى اللَّهِ حكموا في مسألة العول أنَّ النقص يدخل على

خصوص الذين لم يعين لهم إلا سهم واحد وهم البنات والأخوات دون غيرهم، كالأمّ والزوج الذين عين لهم الله تعالى فرائضهما الأعلى والأدنى في جميع الفروض، وفي مسألة التعصيب يكون الزائد للجميع حسب نسبة السهام والتفصيل يطلب من محلّه، وتقدّم في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك أيضاً.

المسألة الخامسة: ظاهر إطلاق الآية الشريفة في الأولاد وغيرهم أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ، ويرث كلّ واحد منهم نصيب مَن يتقرّب به كما تقدّم في البحث الدلالي ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة والإجماع المحقّق.

المسألة السادسة: إطلاق الأزواج في قوله: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمَ يَكُن لَهُنَّ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِـمًا تَرَكُن َ الله المعقود عليها وإن لم يحصل المقاربة والدخول، فترثه ويرثها كما يتناول المطلّقة طلاقًا رجعيًا، لأنّها بحكم الزوجة ما دامت في العدّة، وبعد العدّة إلى سنة يقع فيها اله فاة.

ويدلَ على ذلك الإجماع والأخبار المستغيضة ، إلّا أنّه استثنى من القسم الأوّل ما إذا تزوّج المريض زوجة فلم يدخل بها حتّى مات في مرضه الذي تزوّج بها ، ويدلَ على ذلك الأخبار والإجماع.

كما أنَّ ظاهر إطلاق الآية الشريفة ﴿ وَلَهُنَّ النَّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّعُنُ مِمَّا تَرَكُتُم ﴿ اللّٰهِ الرَّبِيعَ اللّٰهِ مِمَّا تَرَكُهُ م العقار والبناء ونحو ذلك ، فلا تحرم من شيء منها ، ولكنَّ الروايات المستفيضة

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٢.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ١٢.

والإجماع المحقق يدلّان على حرمانها من بعض الأشياء، واختلف الفقهاء في تعيين ذلك تبعاً لاختلاف الأخبار، والمتّفق بينهم أنّها تحرم من العقار بلا إشكال، كما فصّلناه في الفقه.

المسئلة السابعة: ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُمورَثُ كَلَالَةً أَوِ المُرَأَةُ وَالْمَرَاقُ الْمَرَأَةُ وَالْمَرَاقُ أَوْ الْمَرَاقُ وَالْمَاقُ الْمَالَ الْمُحْمُور يورُثُون الاخوة مع الأمامية ، ولكن الجمهور يورُثُون الاخوة مع الأم ، وتعرضنا لذلك في الفقه ، فراجع مهذّب الأحكام "(1).

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٢.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان ١٠: ٥٨.

#### القاعدة الرابعة:

## حرمة الإعانة على الإثم

قال : « تستفاد من الآيات المباركة بضميمة السنّة الشريفة الشارحة لها القواعد الفقهيّة التالية:

الأُولى: قاعدة حرمة الإعانة على الإثم للنهي الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِغَتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهَزَأَ بِهَا فَلَا تَفْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذا مِثْلُهُمْ ﴾ (١)، فإنّ الكفر والاستهزاء بآياته عزّ وجلّ من مصاديق الإثم والظلم، فيشمل غيرهما ممّا هو منهيّ عنه ويكون إثماً.

والنهي عن القعود معهم يشمل عدم إعانتهم بالأولوية، أو المراد بذلك بالمنطوق، كما عن بعض المفسرين، ويدلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى: المختوّرة عَلَى الْإِنْم وَالْعَدُوانِ اللهِ اللهُ كما دلّت روايات كثيرة ذكرناها في المكاسب المحرّمة من كتاب مهذّب الأحكام.

وقد خصّصت القاعدة بموارد كالاضطرار ، والتقيّة لحفظ النفس ، التي هي من باب تقديم الأهم على غيره ، وهدايتهم إلى الحقّ ، وغير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه.

وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ دلالة واضحة على وجوب النهي عـن

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) المائدة ٥: ٢.

المنكر إن توفّرت شروطه من القدرة وزوال العذر والتأثير، وإلاّ فإنَّ من رضى بمنكر رآه وخالط أهله كان شريكهم في الإثم وإن لم يفعل، وأنَّ تـرك المنكر مع القدرة على رفعه وتوفّر سائر شروطه ذنب عظيم وخطيئة كبيرة.

وقيل: يستفاد من الآية المباركة أنّه يجوز مجالستهم في غير ما ذكر في الآية الشريفة من الاستهزاء والخوض في آيات الله تعالى كما لو خاضوا في حـديث غيره، لأنّ ﴿ عَمَّىٰ ﴾ غاية للتحريم.

لكنّ الأخبار الواردة في المقام تدلّ على وجوب الإعراض عن الكفّار المستهزئين، وتحريم الميل إليهم، ففي معتبرة عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله الله قال: «لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم الله عنهما عبدها.

وإنّما اقتصر عزّ وجلّ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمّا يُسْيِنَكُ الشَّيْطَانُ فَلَا مَفْعُدُ بَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ أن على النهي عن القعود ، وذكر في هذه الآية الكريمة في هذه السورة ﴿ أَوْتُكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ لأنّ سورة الأنعام مكّيّة ، وإنّما كان المسلمون في مكة عاجزين عن الإنكار ، فكان تركهم له لعجزهم.

وأمًا الآية التي في سورة النساء فقد نزلت والمسلمون يقدرون على الإنكار ، فإذا لم ينكروا مع قدرتهم عليه يكون ذلك كاشفاً عن رضى منهم فيصيرون مثلهم في الإثم أو الكفر ، لأنّ الرضا بالكفر كفر "").

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ٣٧٥.

<sup>(</sup>۲) الأنعام ٦: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١٠: ٥٨.

#### القاعدة الخامسة:

### نفي السبيل على المؤمنين

«ا**لثانية**: قاعدة نفي السبيل على المؤمنين المستندة لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ () وللأخبار الكثيرة المذكورة في أبواب متفرّقة من الفقه.

ويمكن أن يقال: إنّ هذه القاعدة فطريّة ، وإنّ الآية المباركة والسنّة الشريفة من باب الإرشاد؛ لأنّ إكمال الدين بقوله تعالى: ﴿ الْمَيْوَمُ أَكْمُمُ لُكُمُ وَيِنكُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عنه على غيره ممّا يوجب به يقتضي أن يكون متفوقاً أو معتازاً في جميع جهاته على غيره ممّا يوجب البعد عنه تعالى ، وإلّا يستلزم الخلف وتعلّق رضائه بالناقص ، لأنّ الإيمان الذي يكون للكافر عليه سبيل لم يكن على حدّ الكمال فكيف يتعلّق رضاؤه به ؟

مع أنّ الأديان السابقة كلّها تكون مقدّمة لهذا الدين ، فيستلزم عقلاً أن يكون لهذا الدين تفوقاً كاملاً عليهم ، وأنّ العمدة في التفوّق الحجّة ، بل هي الأصل وغيرها لا يكون تفوقاً كما مرّ في التفسير.

ومن هنا كانت القاعدة غير قابلة للتخصيص لما عرفت أنَّها عقليَّة ، هذا إن

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٣.

فسّرنا السبيل بالحجّة كما تقدّم في البحث الروائي.

وأمّا إن فسّرناه بمطلق السلطة والاستيلاء كما عن بعض الفقهاء حيث تمسّكوا بها في كتاب العتق في مسألة (ما لو أسلم العبد وكان مولاه كافراً)، وكذا (لو أسلمت الزوجة دون الزوج)، وفي الخيار عند ردّ المشتري العبد المسلم بالخيار إلى البائع الكافر فيرجع إلى البدل، فحينئذ تخرج عند كونه عقليّة و تختص بموادد خاصة.

ولكنّ سياق الآية المباركة يأبي عن ذلك ، وأنّ المراد من نفي السبيل في نفي الحجّة.

ويمكن أن يكون المراد من الأعمّ إن صحّ الجامع بينهما ، وبقيّة الكلام موكول إلى الفقه»(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٠: ٥٨.

#### القاعدة السادسة:

## كلٌ رياء حرام ويوجب بطلان العبادة

الثالثة: قاعدة كلّ رياء حرام ويوجب بطلان العبادة، والدليل عليها الآية الشريفة: ﴿ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ يُخَاوِعُونَ الله وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَامُوا الشريفة: ﴿ إِنَّ الشَّاسَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إقامة الصلاة يراؤن الناس، فَلَاتَكُونَ العبادة له عزّ وجلً ، وقد أوعد على المرائي الويل في سورة الماعون أيضاً.

وتدلَّ على ذلك الروايات المستفيضة الصادرة عن المعصومين ﷺ الدالَة على الحرمة ، لأنَّه نحو خديعة مع الله تعالى ، ولذا عدَّ سبحانه وتعالى من صفات المنافقين كما تقدَّم.

وأمّا في غيرها ممّا لا يتوقّف على قصد القربة ، فهو لا يـوجب البـطلان وإن وجب نفي الثواب ، والمؤمن يبتعد عنه دائماً لئلاً يقع في شرك الشيطان.

والرياء مبغوض عنده تعالى ، ولم يترتّب على أي ثواب إلّا في الخمر ، ففي الحديث: « مَن ترك الخمر لا لله أثابه الله ا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٤٢.

 <sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، والموجود في بحار الأنوار وغيره: « يا علميّ، مَن ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم. بحار الأنوار: ٧٦: ٦٥٠.

الباب الأوَّل: القواعد الفقهية في تفسير المواهب ......

ولعلَ ذلك من أجل مبغوضيّة الخمر ، وشدّة كراهته تعالى له ، أو بطروّ عناوين أخرى يوجب الثواب ، والله العالم»(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٠: ٥٨.

#### القاعدة السابعة :

## عدم جواز اتَخاذ المؤمنين الكافرين أولياء

« الرابعة: قاعدة عدم جواز اتّخاذ المؤمنين الكافرين أولياء ، والمراد منها عدم متابعة المؤمنين الكافرين ونصرتهم في عقائدهم أو في أعمالهم التي تستلزم ترويج عقائدهم الفاسدة من بتّها في المجتمع أو تقويتها أو الدفاع عنها.

وأمّا الميل القلبي إلى أعمالهم، أو تعلم كمالاتهم الدنيويّة دون عـقائدهم إن لم تترتّب عليه مفسدة فلامحذور فيه، وكيف كان فـقد اسـتدلّوا عـلى القـاعدة المتقدّمة بالأدلّة الأربعة.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ()، وغيره من الآيات المباركة.

ومن السنّة روايات كثيرة، منها الحديث المشهور المعروف عن نبيّنا الأعظم على «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه «<sup>۲۱</sup>)، وغيره ممّا ورد في الأبواب المتفرّقة في كتب الفقه.

وضرورة الدين أيضاً تقتضي ذلك فضلاً عن الإجماع.

وأمًا العقل، فحكمة النبئ بالفساد في متابعة عـقائدهم ونـصرتها، وأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٤٣:١٧.

الباب الأوَل: القواعد الفقهية في تفسير الهواهب ............. ٢٥

يوجب خسران الدنيا والآخرة ، ولا فرق في الفساد الذي يكون موجباً لشمول القاعدة ، بين أن يكون في الحال أو في المستقبل من الزمان ، فلو حصل للمؤمن الاطمئنان بأن متابعة الكافر تستلزم انقلاب عقيدته وفساد أخلاقه بتزلزل إيمانه في المستقبل يحرم عليه المتابعة.

وهذه القاعدة عقليّة كشف عنها الشارع امتناناً ، إذ العقل يحكم بالبعد عن ما يضرّ بالعقيدة ويوجب فسادها كما هو واضح ، وتطبيق القاعدة على مواردها موكو ل إلى الفقه (١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٠: ٥٨.

#### القاعدة الثامنة:

## قاعدة الإسلام يجبّ عمّا قبله

«ا**لخامسة**: قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله ، وكيفيّة استظهارها من الآبة الشريفة تقدّمت في البحث الدلالو<sup>(١)</sup>، فلاوجه للإعادة.

وعن بعض المفسّرين أنّه استشهد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فُمَّ كَفَوُوا فَمُّ الْوَدَاوُوا كُفُراً ﴾ اللقاعدة المعروفة في القضاء من أصحاب الكبائر يعقلون في الثالثة أو الرابعة. ولكن الاستشهاد بها في غير محلّه، لعدم انطباقها على القاعدة ، وأنّ سياقها في أصول الدين والعقيدة والقاعدة أعمّ ، ولا بدّ في مورد القاعدة التمثّل بالحدّ في مرتكب الكبيرة كما هو مصبّها ، والآية الكريمة لا تدلّ على ذلك أصلاً ، فإنّ محو الكفر يتحقّق بالتوبة أيضاً ، أنّ القتل في القاعدة يوجب محو الذنب والغفران ، والآية المباركة تدلّ على عدم الغفران .

فالعمدة في القاعدة المذكورة الروايات الدالّة على القتل في الرابعة كـما هـو المشهور، وأنّ ما ذكر لا يقع مورد القبول، والله العالم.

عن ابن عبّاس، قال: « يكره للمؤمن من أن يقول: إنّي كسلان للآية الشريفة التي هي في مقام الذمّ، ولا بأس بقوله لقاعدة التسامح في أدلّة السنن "<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٠: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١٠: ٨٥.

## قواعد فقهيّة من آيات الوفاء

قالﷺ: «تدلّ الآيات المباركة على قواعد فقهيّة متينة ترتبط بالحياة الفـرديّة والاجتماعيّة ، قد كثر الابتلاء بها وتمسّك الفقهاء بـها فــي أكثر أبــواب الفــقه ، خصوصاً فـي المعاملات:

#### القاعدة التاسعة :

## قاعدة الوفاء بالعقود

الأولى: قاعدة الوفاء بالعقود مطلقاً إلا ما أخرجه الدليل، وهي قاعدة تيمة وركيزة في التجارات، وعبّروا عنها بأصالة اللزوم في العقود، إلا إذا دلّ دليل على الخلاف، ولا جدوى في اختلاف التعبير هنا، ومعنى القاعدة أن كلّ عقد جامع للشروط المعتبرة في العقد والعاقد والعوضين لو تحقّق في الخارج يكون ثابتاً ودائماً لا يجوز حلّه مطلقاً إلا بسلطة الشرع كما في مورد الخيارات أو برضاء الطوفين الجامعين للشرائط الشرعيّة كما في مورد الإقالة.

بل يمكن أن يقال: إن كل إنشاء جامع للشرائط عقداً كان أو إيفاعاً، حتى لو كان مبايعة مع أوليائه تعالى يجب الالتزام بمضمونه مطلقاً، ولا يجوز نقضه اختياراً، إلا إذا ورد ترخيص من الشرع في ذلك، وما ورد في الآية الكريمة من العقود إنّما هو من باب ذكر الغالب لا التقييد، فتأمّل.

ولا فرق في العقد بين أن يكون خلقياً كأغلب العقود، مثل البيع والإجارة

وغيرهما ، أو خالفيّاً ، كالنذور والصدقات ، أو مشوباً به كالنكاح ، وكذا في الإيقاعات كالطلاق والعتق .

واستدلَ للقاعدة بالأدلَّة الأربعة، فمن الكتاب آيات:

مفها: قوله تعالى: ﴿ أَوْقُوا بِالْمُقُودِ ﴾ (١) ، فاللزوم وإن كان حكماً وضعياً ، ولكنّ منشأ الأمر التشريعي أو التقريري وإطلاقه يشمل كلّ عقد وعهد ، الجامعين للشرائط العقلاتية في كلّ زمان ، أي أنّ وجوب الوفاء استمراري في جميع اللحظات الزمانية ، كما يشمل كلّ عاقد وأي نوع من أنواع الثمن أو المثمن.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَأَوْقُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ ﴾ ٢١، وعهد الله هو ما شرّعه تعالى عقداً كان أو إيقاعاً منوطاً بقصد القربة كالعبادات أو لم يكن كذلك كالمعالات وهو في مقابل عهد الشيطان ، أي العهود التي فيها مفسدة كشف الشارع عنها بنهيه ، فكل عهد صدر من الخلق هو من عهد الله تعالى ما لم يرد فيه نهي منه سبحانه ، إذ أنّ التشريعيّات كالتكوينيّات ترجع إليه جلّ شأنه ، وقد خصصت الآية المباركة بموارد بيّتها السنة الشريفة .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ الذي هو في مقام الإنشاء والتشريع بقرينة قوله تعالى: ﴿ وَتُلُوفُوا تُذُورَهُمْ ﴾ اوذكر النذر ليس من باب التخصيص والتقييد، وإنّما هو من باب ذكر أحد الأفراد للعقد بقرينة ما تقدّم.

ومن السنّة روايات كثيرة:

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ١.

<sup>(</sup>٢) النحل ١٦: ٩١.

<sup>(</sup>٣) الإنسان ٧٦: ٧.

<sup>(</sup>٤) الحجّ ٢٢: ٢٩.

منها: قوله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا »(١)، فيستفاد منه أن الخيار حكم عارضي للعقد محدد بزمان خاص، وإلا فإن من ذات العقد اللزوم، ولولا ذلك لم يكن معنى لجعل الخيار إلا بنوع من التجوّز، وهو خلاف الظاهر، كما ذكرنا في كتابنا مهذّب الأحكام ما يتعلّق بذلك.

ومنها: قوله ﷺ: «الناس مسلَطون على أموالهم »(\*\*)، فبعد انتقال السلطنة بالعقد، حلّها أو هدمها، لا يجوز إلّا برضاء الطرفين، وقد استفيدت من هذه الرواية قاعدة أخرى، وقد عبّر عنها بقاعدة السلطنة وهي تدعم قاعدة الوفاء بالعقود، وسيأتي البحث عن مقدار دلالتها في المورد المناسب إن شاء الله تعالى. ومنها: قوله: «لا يحلّ مال امرى مسلم إلّا بطيب نفسه »(\*\*)، فجعل المناط في الحلية طيب النفس، وليس هذا إلّا اللزوم، فحلّ العقد من طرف واحد لا يتحقّق

وهناك روايات أخرى ذكرت في المفصّلات ، فمن شاء فليرجع إليها.

ومن الإجماع: ما ادّعاه غير واحد من أساطين الفقهاء، بـل عـدٌ ذلك من المسلّمات الفقهة.

ومن العقل: اتّفاق العقلاء كافّة على قبح نقض العهد أو حلّ العقد من طرف واحد بلا رضا الطرف الآخر، وعدّ ذلك عندهم غدراً، وهو مذموم عقلاً وشرعاً. ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُعرف به الأعلى المدال الماليامة الماليات ال

فيه طيب النفس فلا يحلِّ المال.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام الشافعي: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) النن الكبرى: ٨: ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) العُدد القويّة: ١٥٦.

وهذه القاعدة من القواعد التي لم تنلها يد الخلاف كثيراً لكونها عقلائيّة قرّرها الشارع المقدّس، وأنّ الأدلّة الشرعيّة ترشد إلى ما قرّره العقلاء.

وقد خصّصت القاعدة بموارد دلّت عليها الأدلّة الشرعيّة:

الأوّل: الخيارات بأقسامها وأنواعها كخيار المجلس والحيوان، وخيار العيب والغبن وغيرها، كما هي مذكورة مفصّلة في الكتب الفقهيّة، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام.

الثاني: العقود المستحدثة إن لم يدخل في أحد العقود التي كانت في عصر الشرع كما في عقد التأمين وغيره ممّا حصل في التجارات الحديثة.

الثالث: عند الشكّ في اعتبار أمر زائد على الشروط الأوَّليّة المتَّفقة عند العقلاء في العقد المقرّر لدى الشرع.

وبعض الفقهاء قدّس الله أسرارهم جعل مورداً رابعاً في المقام وهو الرجوع إليها إن لم يدل دليل على الجواز أو الخيار، لكنّه داخل في القسم الأول لا أن يكون قسيماً له، فتأمّل.

ولا بدّ من إحراز هيكل العقد عند التمسّك بهذه القاعدة ، وإلاّ يكون من التمسّك بالعام في الفرد المردّد ، فتكون الشبهة مصداقية ، وإحراز ذلك لا يكون إلاّ بتحقّق الشرائط الرئيسيّة المتّفقة عند العقلاء كرضا الطرفين وتعيين كلّ من الثمن والمثمن.

وهذه القاعدة كما تجري في العقود التمليكيّة كذلك تجري في العقود الإذنيّة ، إلاّ أنّ الشارع حكم فيها بالجواز كالوكالة والوديعة ، ولا شكّ أنّ الأدلّـة الخـاصّة لـفظيّة كانت أو لبَيّة ـحاكمة عليها كما ثبت ذلك في علم الأصول.

أو نقول: إنَّ الجواز في العقود الإذنيَّة من مقتضيات ذواتها تمسَّكاً بقاعدة

| ٤١ | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | • |  | - | <br> |  | المواهب | . تفسیر | أفي | افقهن | اعدا | القو | ول : | ، الأو | الياب |  |
|----|----|----|----|----|---|--|---|------|--|---------|---------|-----|-------|------|------|------|--------|-------|--|
|    |    |    |    |    |   |  |   |      |  |         |         |     |       |      |      |      |        |       |  |

السلطنة ، فإنّ الناس يأذنون إن شاءوا بما شاءوا ، فلا يكون الجواز لدليل خاصَ ، وأنّ ما ورد يكون إرشاداً لما عرفت.

وعلى أي حال، فإنّ الخروج في العقود الإذنيّة إمّا خروج حكمي أو موضوعي، فقاعدة اللزوم لا تجري فيها إلا إذا ورد دُليل خاصٌ على اللزوم فيها، فتأها "(١).

(١) مواهب الرحمان: ١٠: ٣١١.

#### القاعدة العاشرة :

# كلّ ما في الأنعام يحلّ أكله بعد التذكية إلّا...

«الثانية: قاعدة كلّية تختص باللحوم من الأطعمة، وهي: كلّ ما في الأنعام يحلّ أكله بعد النذكية إلاّ ما خرج بالدليل، ويلحق بالأنعام الحيوانات المحلّلة شرعاً كالظبي والطيور والأسماك، فتعميم القاعدة تكون من هذه الجهة. واستندت القاعدة على الأدلة الأربعة.

فمن الكتاب آيات كثيرة:

ومنها قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ٢٣٪، فإنَّ الأمر فيها للرخصة لا للوجوب وإطلاقه يشمل القاعدة.

وهناك آيات كريمة أخرى يأتي الاستدلال بها في محالّها.

ومن السنَّة الشريفة روايات كثيرة:

منها: معتبرة داود بن فرقد، عن الصادق الله: «كلّ شيء لحمه حلال فجميع ماكان منه من لبن أو بيض أو أنفحة كلّ ذلك حلال طبّ " ( " ) .

<sup>(</sup>١) المائدة ٥:١.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشبعة: ٢٥: ٨٦.

وذكر الثلاثة ليست من باب الحصر ، وإنّما يكون من بـاب الغـالب ، وأنّـها لا تحلّ الحياة كما هو واضح ، وقريب منها غيرها.

وتدلّ على هذه القاعدة قاعدة الحلّيّة في الأشياء أيضاً، وسيأتي في الصورد المناسب البحث عنها.

ومن الإجماع: فهو ممّا لا شكُّ فيه كما عبّر في كلمات جمع من الفقهاء.

ومن العقل قاعدة قبح العقاب بلابيان ، إذ بعد إحراز الحلّية في المذبوح لا بدّ من الشارع بيان حرمة ما فيه ، وإلاّ فالتكليف به قبيح .

وكيف كان فهذه القاعدة من المسلّمات الفقهيّة ، وقد خصّصت وخرجت عنها بالدليل في الذبيحة أربعة عشر جزاً كلّها محرّمة على المشهور ، وهي : الدم ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والفرث ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وخرزة الدماغ ، والحدقة ، والظاهر أنّ جميعها من الخبائث . هذا في غير الطيور .

وأمّا فيها تكون خمسة: الرجيع، والدم، والطحال، والمرارة، والبيضتين في بعضها.

ولعلَ تمسّك الإمام الله بإطلاق الآية الشريفة: ﴿ أَجُلَتْ لَكُمْ يَهِمَةُ الْأَضْعَامِ ﴾ لحلّية الجنين، وأن ذكاته ذكاة أمّه، ولأجل التنبيه على هذه الفاعدة وإرشادنا لها، فعن أبي جعفر سلام الله عليه: «أنّ المسراد بقوله تسعالى: ﴿ أَجِلَتُ لَكُمْ يَهِيمَةُ الأَنْمَامِ ﴾ أجنة الأنمام التي تؤخذ من بطون أمّهاتها إذا أشعرت، وقد ذكيت الأمّهات وهي حيّة فذكاتها ذكاة أمّها» (١٠).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦١: ٩٨.

وتضمَنت هذه الرواية شروط تذكية الجنين من تذكية الأمّ، فإذا ماتت بـلا تذكية ومات الجنين في جوفها حرم أكلها، وموت الجنين قبل خروجه من بطن الأمّ، فإذا خرج حيًا ومات بلا تذكية حرم، وتمام الخلقة بأن يكون قـد أشـعر أو أوبر، فإذا فقد أحد هذه الشروط حرم.

وهذه القاعدة لا تجري في الأجزاء من الحيّ ، لأنّ قوامها التذكية كما ذكر في عنوانها ، كما أنّها تجري في موارد الشكّ في الأجزاء إن لم يدلّ دليل على الاستثناء ، ولم يحرز أنّها من الخبائث التي يأتي تفسيرها في الآية المباركة كالكلى وأذني القلب مثلاً ، ولا فرق في منشأ الشكّ حينتذٍ ، والله العالم»(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٠: ٣١١.

#### القاعدة الحادية عشر:

# لا تحلّ تروك الإحرام إلّا بالإحلال منه

«الثالثة: قاعدة كليّة مذكورة في كتاب الحجّ، وهي: لا تحلّ تروك الإحرام إلّا بالإحلال منه. ومواطن الإحلال ثلاثة: التقصير والهدي والطواف، بـلا فـرق في الإحرام بين أن يكون للعمرة مطلقاً أو للحجّ، وإن كان الإحلال فـي الأولى بالتقصير، وفي الثاني بالحلق على تفصيل مذكور في محلّه، وتـدلّ عـلى هـذه القاعدة الأدلة الثلاثة.

أمّا الكتاب فآيات كثيرة مذكورة في سورتي البقرة والحجّ، ومنها هذه الأية الكريمة: ﴿ أُحِلَّتُ الصَّبُدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ الكريمة: ﴿ أُحِلَّتُ الصَّبُدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ الكريمة: ﴿ أُحِلَّتُ الصَّبُدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوعِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

والصيد من أهمّ تروك الإحرام كالرفث والفسوق والجدال ، ويلحق بها سائر التروك لأجل أدلّة خاصّة.

ومن السنّة روايات كثيرة مذكورة في كتاب الحجّ ، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام.

ومن الإجماع: ما هو مسلّم في أصل القاعدة ويقتضيه الأصل أيضاً فيتمسّك

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ١ و ٢.

بالقاعدة في بعض الموارد التي نوقش في الأصل. ثمّ إنّه يستفاد من الآيات الشريفة أحكام:

الأوّل: أنّه يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي ـ طيراً كان أو غيره ـ وذبحه وأكله وإمساكه وإتلافه لإطلاق الآية الشريفة. وأمّا ذبح الحيوان الأهلي كذبح الدجاج الأهلي أو الغنم كذلك ، فلا يجري عليه حكم الصيد البري ، فيجوز لأنّه ليس بصيد عرفاً ولا شرعاً.

الثاني: يجوز قتل السباع الضاريات، وكل حيوان خيف منه، لأنه ليس بصيد موضوعاً، وإنّما يكون لدفع الضرر عن نفسه، مضافاً إلى أدلّة خاصة دالله على الجواز. نعم، لا يجوز مع الأمن عنها كما ذكرناه في كتاب الج عن مهذّب الأحكام.

الثالث: أنَّ الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلُتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (أ في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَطَلَّمُ فَاصْطَادُوا ﴾ (أ في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تُصْبِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ( المرخصة ورفع الحظر يستفاد منه العزيمة والتكليف، أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ( ").

(١) المائدة ٥: ٢.

<sup>(</sup>٢) الجمعة ٦٢: ١٠.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١٠: ٣١١.

#### القاعدة الثانية عشر:

# قاعدة كلَّ صيد حلال إلَّا ما خرج بالدليل

«الرابعة: قاعدة كل صيد حلال إلا ما خرج بالدليل، والصيد لا يطلق في اللغة إلا على الحيوان الممتنع لأنه أخذ الحيوان بحيلة، وفي الشرع يعتبر في تملكه أمور، وهي أن لا يكون للحيوان مالك، وأن يستولي عليه بالأخذ أو بوقوعه في شبكته أو يصير الحيوان غير ممتنع، وأن يكون قصده الصيد، فلو انتفى أحد هذه الأمور لم يتحقق التمليك في الصيد شرعاً، كما لا يطلق على الحيوان الأهلي الذي يقدر الاستيلاء عليه كالبقر والغنم، إلا إذا توحّش وامتنع، فيكون صيداً لغة.

وكيف كان، فقد دلّت الأدلّة الثلاثة على هذه القاعدة، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾، وإطلاقه يشمل جميع أقسام الحيوانات وفي جميع الأوقات إلا ما خرج بالدليل كالصيد في حال الإحرام أو الصيد للّهو واللعب، أو ما إذا فقد أحد الشروط المتقدّمة بالنسبة إلى تمليك المالك.

ومن السنّة روايات كثيرة ذكرناها في كتاب مهذّب الأحكام والتعرّض لهـا يوجب الخروج عن الموضوع، ومن شاء فليرجع إليه.

ومن الإجماع ما ادّعاه غير واحد من الفقهاء ، بل هو من المسلّمات عندهم ، لأنّه من سبل العيش وإبقاء الحياة فكيف يمنعه الشارع ؟

نعم ، له أن يحدِّده بما يراه وبما فيه المصلحة.

هذا، ويختص حل الاصطياد بالحيوان أن يكون كلباً ومعلَماً ومرسلاً والمرسل مسلّماً، وأن يذكر الله تعالى عند الإرسال، ويستند الموت إلى جرحه كلّ ذلك للاذلة الخاصة من الكتاب كما يأتي، ومن السنّة ذكرناها في الفقه، ومن أراد فليرجع إليه، فلو فقد أحد هذه الشروط انتفت الحلّية وصار ميتة، وإن حصلت الملكيّة إن توفّرت الشروط السابقة.

كما يعتبر في الآلة أن تكون سلاحاً وأن تكون قاطعة أو شائكة ، وأن يستند القتل إلى الآلة ، وأن يكون الرامي مسلماً ، ويذكر الله تعالى عند الرمي وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد وتستقل الآلة المحلّلة في القتل كلّ ذلك للأدلّة الخاصّة أيضاً ، فلو انتفى أحد هذه الأمور انتفت الحلّية .

ويصحّ التمسّك بالقاعدة في موارد:

الأوّل: عند الشكّ في اشتراط وجود شيء أو اشتراط عدمه ولم يكن دليل معتبر عليه مثل إباحة آلة الصيد أو أصل موضوعي كالشكّ في الإحمالال من الإحرام.

الثاني: حلّية اللحم بعد تحقّق الصيد وكان الحيوان ممّا يؤكل شرعاً ، فمقتضى القاعدة الحلّية ولا تصل النوبة إلى أصالة عدم التذكية ، إلاّ إذا شكّ في وجود شرط من الشروط المتقدّمة على تفصيل مذكور في الكتب المفصّلة.

الثالث: عند الشكُّ في وجود زمان قابلة للتذكية.

فتارة يحرز أنّ الزمان متّسع للتذكية ، فلا يحلّ إلّا بها.

وأخرى يحرز أنّ الزمان غير قابل لها ، كما إذا كان في اللحظة الأخيرة من حياته.

وثالثة يشكّ في الزمان هل هو قابل للذبح ، فيمكن التمسّك بالقاعدة في هذه

اثباب الأوَّل: القواعد الفقهية في تفسير المواهب ........

الصورة ، ولكنّه مشكل ، فتدبّر ، وإن كان الاجتناب طريق النجاة .

ولا فرق في تحقيق الذكاة بالاصطياد وبين الحيوان المأكول اللحم وغيره كالسباع ، فإنّها تصير ذكية به ، ويجوز الانتفاع بجلدها إلّا إذا كان الحيوان نجس العين ، ولكن تحقّق الذكاة بالاصطياد بالكلب المعلّم في الحيوان غير المأكول إشكال تعرّضنا له في كتابنا مهذّب الأحكام ، وهناك فروع أخرى مذكورة في الكتب المفضلة (١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٠: ٣١١.

### القاعدة الثالثة عشر:

## عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين

«الخامسة: يستفاد من الآية الشريفة: ﴿ إِنَّا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُجلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلاَ الشَّمَةِ وَلاَ الشَّهَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْعَ الْبَيْعَ الْبَيْعَ الْبَيْعَ وَلَا الْمَعْرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً ﴾ أن قاعدة عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين أو نقض إعلامه والتعذي عن حدود الله تبارك وتعالى من أمره ونهيه وفرائضه وأحكامه ومواثيقه وعهوده، ويكون عطف الأمور المذكورة في الآية المباركة من قبيل عطف الخاص على العام، أو التقييد بعد الإطلاق، وهذا شائع في الاستعمالات المحاورية، وتذل عليها روايات كثيرة مذكورة في محالها.

وذهب جماعة منهم الشيخ أنّه لا يجوز قتل الصيد وهو يؤمّ الحرم ولم يدخل فيه ، وتمسّكوا بإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَلا آسًينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ وبجملة من الأخبار.

ولكنّ الأخبار معارضة بأخبار أخرى، فالحمل على الكراهة طريق الجمع بينهما كما ذهب إليه المشهور، وكذا الاصطياد في حدود الحرم وهو يريد من كلّ جانب. نعم، احترام حدود حرم الله تعالى لازم عقلاً، ولكنّ إثبات الحكم الشرعى بما تقدّم مشكل "(٢).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٢.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١٠: ٣١١.

## القاعدة الرابعة عشر:

# عدم جواز الاعتداء على الأشخاص الذين ينقضون عهد الله

«السادسة: تدلّ الآية المباركة: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانٌ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَمْتَدُوا ﴾ () على قاعدة كلّية، وهي عدم جواز الإعتداء على الأشخاص الذين ينقضون عهد الله ويصدّون المؤمنين من إقامة شعائر الدين، وأن الانتقام منهم لأجل عهد الله تعالى نحو اعتداء ولا يقبل الشارع به.

نعم، لو استلزم ذلك جمناية على شخص أو على أمور عامّة للمسلمين فالضمان أو القصاص كما حكم به الشرع، وتدلّ عليها روايات كثيرة مذكورة في الأبواب المتفرّقة، وسيأتي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ ٢٠] ما يتعلّق بالمقام» (٣٠).

(١) المائدة ٥: ٢.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١٦٤. الإسراء ١٧: ١٥. فاطر ٣٥: ١٨. الزمر ٣٩: ٧.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١٠: ٣١١.

### القاعدة الخامسة عشر:

## حرمة الإعانة على الإثم وحسن الإعانة على كل خير

«السابعة: تدلّ الآية المباركة: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْمُدْوَانِ اللهِ اللهِ المُعامَة ، وهي قاعدة عامة ، وهي قاعدة حرمة الإعانة على الأيم كما أنّ صدرها ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالرّ وَالتَّقُونَ ﴾ تدلّ على قاعدة أخرى ، وهي: حسن الإعانة على كلّ خير وبرّ ، فالآية الكريمة بصدرها وذيلها تدلّ على قاعدتين عامتين مهمتين ، والروايات الوادة فيهما فوق حدّ الإحصاء .

قال الصادق ﷺ في المعتبر: «وليعن بعضكم بعضاً، فبإنّ أبنانا رسول الله ﷺ كان يقول: إنّ معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه فمي المسجد الحرام»(٢).

و قال النبيخ : « عونك الضعيف من أفضل الصدقة »(٣).

وعنه عليه الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه »(4).

إلى غير ذلك من الروايات، فإعانة المؤمن من حيث هي راجحة ومندوبة، وقد يعرض عليها الوجوب لأجل عناوين أخرى، ولا شكّ في أنّ ذلك هـو

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨: ٩.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٤١:١٤١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ٢٠٠.

المتسالم عليه عند الفقهاء، بل إنَّ مقتضى المرتكزات والفطرة حسن المعاونة على البرّ والخير وقبح الإعانة على الشرّ القبيح، وأنَّ الأيات المباركة والسنّة الشريفة إرشاد إليها.

ولا يخفى أنَّ الإعانة المبحوث عنها، سواء أكانت راجحة أم مرجوحة، ما إذا انحصرت جهة الراجحيّة أو المرجوحيّة في مجرّد الإعانة من حيث هي، لا ما إذا كان المعان بها بذاته راجحاً أو مرجوحاً، فإعانة الظلمة بنفسها محرّمة في الشريعة مثل قبول الرشوة أو الإعانة على الصدقة بنفسها راجحة ينثاب كلّ يد وإن تجاوز إلى سبعين كما في بعض الروايات.

ثمّ إنّ الإعانة بكلا قسميها تتصوّر على وجوه تبلغ عشرة، ذكرناها في كتاب مهذّب الأحكام مفصّلاً، فمن شاء فليرجع إليه.

وتقوم الإعانة بالأمور:

الأوّل: العلم بتحقّق المعان عليه ، فإذا لم يعلم لم تتحقّق الإعانة.

الثاني: القصد في الجملة ولو كان حاصلاً من العلم، سواء قصد التوكّل أم قصد غير ذلك.

الثالث: تحقّق الفعل خارجاً، ولا فرق في ذكرنا بين الإعانة الراجحة أو المرجوحة.

وأمّا قاعدة حرمة الإعانة على الإثم فتدلّ عليها مضافاً إلى ما مرّ- روايات كثيرة منها ما عن أبي عبدالله ﷺ في الصحيح: « مَن أعان ظالماً على منظلوم لم يعزل الله ساخطاً عليه حتّى ينتزع عنه معونته » ( \ ).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ١٦: ٥٥.

وعنه الله العامل بالظلم ، والمعين له ، والراضي به شركاء ثلاثتهم ،(١).

و تقدّم مكرّراً أنّ المناهي الشرعيّة مطلقاً ظلم ، ولا بدّ من إحراز عنوان الإعانة للحرام من القصد والتحقّق والعلم كما مرّ ، فإذا انتفى أحد هذه الأمور أو تحقّق الحرام بعد وسائط كثيرة ولم تكن من العلة التامة أو جزء العلّة حكما في بيع العنب والتمر لمن يعلم أنّه يعمله خمراً لم تتحقّق للشكّ في صدق الإعانة حينئذٍ ، فلم تكن محرّمة ، والروايات الواردة الدالة على الجواز حكما هي مذكورة في المكاسب المحرّمة من كتاب البيع ليست من باب التخصيص وإنّما هي من باب التخصيص وإنّما هي من باب التخصّص كما عرفت.

ولا فرق في الحرام الذي تكون الإعانة عليه حراماً بين أن يكون من الكبائر أو الصغائر معلوماً تفصيلاً أو إجمالاً ، مسلماً كان العامل أو كافراً ، بناءً على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول ، كما هو المشهور ، كل ذلك للعموم والإطلاق ، وإن الإعانة على الإثم تابعة للإثم المعان عليه ، فإن كان كبيرة فهي كبيرة وإلا فصغيرة .

وهناك فروع للقاعدة تعرّضنا لها معها في كتاب الاجتهاد والتقليد من مهذّب الأحكام، ومن أراد فليرجع إليه، والله العالم، "(٢).

(١) الكافي: ٢: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١٠: ٣١١.

# دلالة آية ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ على قواعد فقهيّة

قال الله في ذيل الآية الثالثه من سورة المائدة: «يستفاد من الآية المباركة قواعد فقهيّة ، مضافاً إلى أحكام خاصّة .

أمّا الأولى فهي ثلاثة:

#### القاعدة السادسة عشر :

## حرمة أكل الميتة إلّا ما خرج بالدليل

الأولى: قاعدة حرمة أكل الميتة إلا ما خرج بالدليل. كما في حالات الاضطرار، أو ميتة السمك مع تحقق شروط حليتها، وتختص هذه القاعدة بالحيوانات التي يحل أكلها ذاتاً كالأنعام الثلاثة وأنواع الظبي وأقسام الطيور التي فيها إحدى علامات للحلّ، وأمّا غيرها من محرّمات الأكل كالفئران والسباع والحشرات وبعض الطيور الفاقدة لعلامات الحلّ، فلاأثر لهذه القاعدة، لأنّ لحومها محرّمة مطلقاً، سواء ذكيت أم ماتت حتف أنفها.

نعم ، للتذكية أثر خاصّ وهو طهارة جلودها فقط ، ولا أثر لها في الحشرات ، لأنّها طاهرة ، حيّة كانت أم ميّتة ، كما فصّل في الفقه .

وأمّا الحيوانات التي حرم أكل لحمها بالعارض كالجلّال وموطوء الإنسان، فإنّ لحومها حرّمت بالفعل الشنيع أو بأكل النجاسة. نعم، في خصوص الجلل جعل الشارع سبباً لزواله كما هو مذكور في الفقه بخلاط الوطء، فلا تزول الحرمة مطلقاً، فيجب قتله ودفنه إن كان مما يراد أكله، والجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية التي كانت ثابتة قبل الجلل، الإطلاقات الأدلة، وأنّ المحرم بالذات لو كان قابلاً لها فالمحرم بالعرض بالأولى، وكذا في الوطء.

كما أنَّ القاعدة من القواعد التي لم تنلها يد التخصيص إلَّا في الحيوانات البحريَّة بشرائطها وفي غيرها باق على عمومها، وأمّا الاضطرار فعدَّه من التخصيص لها نحو تسامح، بل هو تخصص حكما في موارد النسيان - إذ ما من شيء إلَّا وقد أحلَّه الاضطرار، إلاَّ أنَّه مضيّق في المقام كما يأتي.

وكيف كان فقد دلّت الأربعة على حجّيتها.

أمّا الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ ()، وقد تكرّر هذا التعبير في القرآن الكريم أكثر من ثلاثة مواضع، وأنّ متعلّق الحكم ـالحرمة ـ هو الأكل لأنّه النفع الشائع والغالب منها.

وأمّا السنّة ، فالروايات كثيرة متواترة ، تـقدّم بـعضها فـي البـحث الروائـي ، وعن أبي جعفر الباقرﷺ : «لا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها (<sup>۲)</sup>.

وفي معتبرة محمّد بن قيس ، عنه ﷺ أيضاً: « ما فعلت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وكلوا ممّا أدركتم حيّاً وذكرت اسم الله عليه "<sup>(٣)</sup> ، وغيرها من الروايات.

ومن الإجماع ، ممّا لا خلاف بين المسلمين ، بل عـدٌ ذلك مـن ضـروريّات الفقه ، كما بيّنا ذلك في الفقه .

وأمًا العقل: فإنّه يستقذر أكل الميتة ، لأنّه لا يؤمن من الأمراض والأضرار.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٦: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام: ٩: ٣٧.

الباب الأوَّل: القواعد الفقهية في تفسير المواهب . . . . . . . . . . ٧٥

ثمّ إنّ المراد من الميتة الأعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل وذبح على غير الوجه الشرعي.

وتثبت على الميتة أحكام أربعة:

الأوّل: النجاسة ، فكلّ ميّت نجس إلّا ما خرج بالدليل ، كالسمك والحشرات ممّا لا نفس سائلة لها ، وما ذبح على غير الوجه الشرعي على المبنى ، وإلّا فالمشهور النجاسة . وهذه قاعدة مستقلة أخرى .

الثاني: عدم صحّة الصلاة فيها وفي أجزائها إلا ما استثني.

الثالث: حرمة الانتفاع منها في الجملة كما ثبت ذلك في المكاسب، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام.

**الرابع**: حرمة الأكل، والتفكيك بين هذه الأحكام لا يصحّ إلّا بالدليل المعتبر شـ عاً»(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١: ٣٨٢.

#### القاعدة السابعة عشر:

# كلّ دم يحرم شربه إلّا ما خرج بالدليل

«القاعدة الثانية: كل دم يحرم شربه إلا ما خرج بالدليل ، سواء أكان دم إنسان أم حيوان ، مأكول اللحم أوغير مأكول اللحم ، مسفوحاً أم غير مسفوح ، نجساً أم طاهراً كدم العلقة .

والدليل عليها قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ ﴾ بتقريب ما تـقدّم في حرمة أكل الهينة.

إن قلت: إنّ الدم الوارد في الآية المباركة هو الدم المسفوح، فلا تصير الآية الشريفة أصلاً للقاعدة.

قلت: الدم المسفوح هو الغالب والأكثر في الدماء المراقة ، وغيره يلحق بــه للأدلّة الدالّة على ذلك في السنّة إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على الحلّيّة.

وقول أبي الحسن الرضائيُّة: « وحرم الله الدم كتحريم الميتة »(١).

وقريب منه غيره من الروايات، وقد ورد عن الصادق ﷺ في تعليل حرمة أكل الطحال لأنّه دم.

وادَعى غير واحد من الفقهاء الإجماع على ذلك، مضافاً إلى أنَّ الدم نـجس ـإلّا ما استثنيـ وشرب كلّ نجس حرام بالضرورة الفقهيّة، وإنّـه من الخبائث

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٢٤: ١٠٣.

التي تستقذرها الطباع السليمة ، فالعقل يحكم باجتنابه كالوزع والضفدع والقرد ، مسفوحاً أو غير مسفوح ، كالعقلة والدم في البيضة .

. كما لا فرق بين أن يكون مائعاً فيشربه أو يابساً فيأكله ،كما لا فرق بين أن يكون ممتزجاً مع شيء آخر أو لا ، إلا أن يكون مستهلكاً بحيث يراه العرف معدوماً ، كلّ ذلك للقاعدة المتقدّمة.

ثمّ إنّ القاعدة لا تشمل ما تداول في هذه الأعصار من التزريق لعدم تحقّق عنوان الشرب، كما لا تشمل ما لو انقلب الدم إلى شيء آخر، وقد استثنيت من القاعدة المتقدّمة موارد:

منها: الدم المتخلّف في الذبيحة لإطلاق دليل حلّية أكل الذبيحة . كما مرّد ويشترط فيه أن يخرج الدم عن الذبيحة بالقدر المتعارف من مثلها، وأن تكون مأكول اللحم، وأن لا يرجع دم المذبح إلى الجوف، كلّ ذلك لأجل أدلّة خاصّة ذكرناها في كتاب الطهارة من مهذّب الأحكام.

ومنها: الدم من غير ذي النفس ممّا حلّ أكله، فالسمك الحلال إذا أكل مع السمك، وأمّا لو شرب منفرداً فلا يبعد الحرمة للقاعدة المتقدّمة، وأنّه من الخبائث وإن كان طاهراً.

ومنها: القلب والكبد من الحيوان مأكول اللحم لقاعدة الحلّية وعموم حلّية الذبيحة الشامل لجميع أجزاءها الداخليّة والخارجيّة ، ولكنّ المسألة مع ذلك مورد الإشكال تعرّضنا له في الفقه.

وهذه القاعدة كسائر القواعد الفقهيّة لها امتيازات كتقدّمها على الأصول العمليّة وحجّيّة لوازمها ، والتمسّك بها في موارد الشكّ.

وتثبت على الدم أحكام ثلاثة:

الأول: النجاسة ، فكل دم نجس إلا ما أخرجه الدليل ، كدم الحيوان الذي لا نفس له سائلة ، كالسمك والمرغوث وغيرهما.

الثاني: عدم جواز الانتفاع منه ، إلا إذا كان فيه غرض عقلاتي معتدّبه ، فيصحّ بيعه كما ذكرناه في المكاسب.

الثالث: حرمة شربه إلّا في موارد خاصّة كما مرّ.

وأمّا الصلاة مع الدم في اللباس أو على البدن ففيه تفصيل لا يسع المقام ذكره ، ومن شاء فليرجع إلى كتاب الطهارة في شرائط لباس المصلّي ، والله العالم »(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٠: ٣٨٢.

الباب الأوَّل: القواعد الفقهية في تفسير المواهب ........... ١٦

#### القاعدة الثامنة عشر:

## قاعدة كلّ حيوان قابل للتذكية

«القاعدة الثالثة: كلّ حيوان قابل للتذكية إلّا ما خرج بالدليل ، والأصل في هذه القاعدة عموم قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ ١٠ بقرينة ما ورد في السنة الشريفة.

ودعوى أنَّ الآية المباركة في مقام كيفيّة زهوق الروح ، فبعض منها توجب الحرمة ، وبعض توجب الحلّية وهو التذكية ، قابلة للمناقشة: لأنَّ الآية الكريمة بضميمة الروايات أثبتت التذكية في الحيوانات وجعلت الحرمة للبقيّة ، سواء أكان الحيوان غير قابل لها ، أو أنَّ زهوق الروح لم يكن بطريق التذكية ، فعموم الآية الشريفة بقرينة السنة يكون أصلاً للقاعدة.

ومن السنّة، الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة في الفقه كأبواب الصيد والذباحة ولباس المصلّى والإحرام وغيرها، وهي كثيرة:

فمنها: صحيح ابن يقطين ، قال: «سألت أبا الحسن على عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال على البأس بذلك ، (1) ، فإذا لم تكن الجلود قابلة للتذكية فجواب الإمام بنفي البأس مطلقاً لم يكن صحيحاً ، كما هو واضح.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٣.

<sup>(</sup>۲) تهذيب الأحكام: ٣: ٢١١.

وفي صحيح ابن بكير ، عن أبي عبدالله الصادق الله : وفإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكاه الذابح أو لم يذكه الله ().

وغيرهما من الروايات.

ومن الإجماع ، ما ادّعاه صاحب الحدائق على أنّ كلّ حيوان قابل للتذكية إلاّ ما خرج بالدليل ، كالكلب والخنزير والإنسان ، وأيّده صاحب الجواهرة الله كما ذكرناه في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتابنا مهذّب الأحكام .

ويمكن استفادتها من توسعة الشارع في هذا الأمر العامّ البلوى تقريباً ، إذ لو كان حيوان غير قابل للتذكية لبيّنه الشارع كما بيّنه في الكلب والخنزير وغيرهما.

ثمّ إنّ المراد من التذكية الاستعداد بمعنى أنّ الحيوان له اقتضاء التذكية ، وأمّا أنّه هل تؤثر التذكية فيه ، فذاك بحث آخر.

والحيوان الذي يقبل التذكية بحكم الشارع على أقسام:

الأوّل: الحيوان الذي يحلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض ، كالجلال والموطوء ، بحريّاً كالسمك أو برّيّاً ، وحشيّاً كان أو مأنوساً ، طيراً كان أو غيره ، وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما فصّل في الفقه ، ولا شكّ في وقوع التذكية في هذا القسم، وهي تؤثّر فيها لطهارة لحمها وجلدها والصلاة والطواف في أجزائها وحليّة أكل لحمها إن لم يحرم اللحم بالعارض.

الثاني: الحيوان الذي لا يحل أكله وكان له نفس سائلة ولكنّه نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فإنّه غير قابل للتذكية لغرض أنّه حرام ونجس على كلّ حال ،

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣: ٣٩٧.

ذكّي أو لم يذكّ ، فلاأثر للتذكية ، إنّ القاعدة لا أثر لها في هذا القسم ، ويلحق بهذا القسم المسوخ ، كالفيل والذئب ، لأجل دليل خاص فيجري عليها حكم عدم التذكية .

ولكن نسب إلى جمع من الفقهاء منهم الشهيد والمرتضى قبولها للتذكية ، مستدلّين بأدلّة تعرّضنا لها في الفقه وناقشناها ، فـمن شـاء فـليرجـع إلى كـتاب الأطعمة والأشربة من مهذّب الأحكام.

الثالث: الحيوان الذي لا يحل أكله وله نفس سائلة ولم يكن نجس العين كالسباع التي تفترس الحيوانات وتأكل اللحوم، سواء أكانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها، أم من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها، فتؤثّر التذكية فيها وبها تطهر لحومها، وإن حرم أكلها، وجلودها، وحلً الانتفاع بها في غير الصلاة والطواف، دبغت أو لم تدبغ.

الرابع: الحشرات التي تسكن جوف الأرض، كالفأرة وابن عرس، فمقتضى القاعدة المتقدّمة أنّها قابلة للتذكية للشك في قبولها، كما ذهب إليها صاحب الحدائق والجواهر، وإن نسب إلى المشهور خلاف ذلك، ويظهر ممّا تقدّم المناقشة في ثبوت الشهرة في المقام.

الخامس: الحيوان الذي ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه أصلاً، لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحليّة، الأنّه طاهر ومحرم أكله على كلّ حال ، ذكّي أو لم يذكّ ، فالقاعدة المتقدّمة لها الأثر في قسم خاصّ من الحيوانـات ـكما عرفتـوكذا في موارد الشكّ في المسخ.

ثمّ إنّ تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة ـمن التسمية ، والاستقبال ، وإسلام الذابح ، وفري الأوداج ، وتتابع الفري.وكذا الاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع، وأمّا تذكيتها بالكلب المعلّم بالاصطياد مورد الإشكال والمسألة محرّرة في الفقه، والله العالم.

ئمَ إِنَّ هنا أصلاً موضوعيًا ، وهو أصالة عدم التذكية تمنع مع جريان أصل البرائة والإباحة لأنّها أصل حكمي ، والمراد من عدم التذكية (غير المذكّى) في اصطلاح الكتاب والسنّة الميتة ، فهما وإن اختلفا مفهوماً لكنّهما متّحدان شرعاً وخارجاً ، ويترتّب عليه أن بجريانها يحكم بالنجاسة وحرمة الأكل لأنّه مع وحدة الموضوع يثبت كلّ منهما ، فلا يكون الأصل مثبتاً .

هذا وإن أمكنت المناقشة في ذلك من أنّه لا دليل على الاتّحاد ، إلّا أنّ المشهور بين فقهاء الإماميّة (رضوان الله عليهم أجمعين) ذلك ، وأنّ مخالفة المشهور نحو تعدّ ، والله العاصم من الزلل.

وكيف كان ، فإنَّ مورد جريان هذا الأصل في الشبهات الموضوعيَّة فقط.

وفيها أيضاً لا بنحو السعة في أية شبهة موضوعيّة فرضت وتحقّقت، فلو شك في أنه هل يعتبر الاضطجاع على الأيسر أو على الأيمن في الحيوان المذبوح؟ أو هل يعتبر أن يكون الحيوان مربوطاً بأن يشد يد الغنم مع إحدى رجليه أو لا ؟ أو هل يعتبر أن يكون الذابح قائماً إلى غير ذلك، فإنّ في جميع هذه الموارد وأمثالها لا تجري أصالة عدم التذكية، بل يرجع إلى أصالة عدم الاشتراط أو إلى العموم والإطلاق.

وإنّما تختص أصالة عدم التذكية في خصوص الشروط التي نصّ الشارع على اعتبارها، ثمّ شكّ في تحقّقها في الخارج، وعدم أمارة شرعيّة تدلّ عليها، لأصالة عدم تحقّق ذلك الشرط، فلا تحلّ الذبيحة حينئذ وتكون محكومة بالنجاسة. وتدلّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبارها:

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾، بتقرير أنَّه لا تـحلَ الذبيحة إلا أحرزتم التذكية.

ومن السنّة ، روايات كثيرة ، منها ما عن أبي جعفرﷺ: الا **نأكل م**ىن **ذبيحة** ما لم يذكر اسم الله عليها ء<sup>(١)</sup>، ومثله غيره .

وظهور مثل هذه الأخبار في حرمة الأكل ممّا لا ينكر ، وأمّا النجاسة فـهي كما ذهب إليها المشهور.

وهناك روايات أخرى ذكرناها في كتابنا **تهذيب الأصول**.

ومن الإجماع ، ما ادّعاه غير واحد من الفقهاء ، وبقيّة الكلام موكول إلى علمي الأصول والفقه .

وأمّا الأحكام الخاصّة التي تستفاد من الآية المباركة فهي:

الأوّل: أنّه لا فرق في أسباب الموت والخنق وغيرهما بين أن تكون بالاختيار أو بغير الاختيار ، عن علم كانت أو جهل ، لإطلاق الأية المباركة .

نعم، لو كان الموت والخنق والإحلال لغير الله تعالى وغيرها ممّا ذكر في الآية الكريمة عن علم وعمد، فإنّه مضافاً إلى جعل الحيوان ميّناً أنّه ارتكب محرّماً أيضاً، لذيل الآية الشريفة: ﴿ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ إن لم يترتّب عنوان محرم آخر، كالإسراف وغيره.

الثاني: تدلّ الآية المباركة على أنّ الاضطرار المتجانف للإشم لا يوجب رفع الحرمة. هذا إن كان باقياً على بغيه وتجرّؤه، وأمّا لو تاب يجوز له أكل الميتة بمقدار رفع الاضطرار لتحقّق عنوان غير متجانف لاثم.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٦: ٢٣٣.

الثالث: لا بدّ في مورد الاضطرار من ارتكاب أخفّ الصحذورين، فلو دار الأمر بين أكل لحم الخنزير أو شاة منخنفة، فالظاهر يتعيّن الثاني، لأنّه أخفّ من الأوّل، وكذا بالنسبة إلى نفس الأكل، كما في بعض الروايات يسدّ رمقه.

الرابع: أنَّه لا يتحقَّق الاضطرار لو وجد سبيلاً إلى الحلَّية موضوعاً أو حكماً.

الخامس: لو تحقّق الاضطرار من غير مخمصة ، بل كان لأجل التداوي ـ مثلاًـ يعتبر فيه أيضاً أن لا يكون متجانفاً لإثم كما يدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ الصَّلَوَ عَبْرَ بَاغ وَلَا عَلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَ

السادس: أنّ المستفاد من سياق الآية المباركة أنّه لو اضطرّ إلى أكل الميتة حال المخمصة ولم يكن متجانفاً لإثم ولم يأكل أو صام - فمات أشم، لأنّه أعان على نفسه وخالف تكليفه، فإنّ حفظ النفس واجب شرعاً وعقلاً.

وأمّا لو امتنع عن التداوي بالميتة أو بالخمر حتّى مات، فإنّه لا يأثم، لأنّه لا يعلم أنّ الميتة أو الخمر يشفيه. نعم، لو علم ذلك ولم يأكلها أو لم يشربها كان حكمه حكم الفرع الأوّل، والله العالم، (٣).

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١٠: ٣٨٣.

# قواعد فقهيّة مستفادة من آية ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾

قال ﴿: «يستفاد من الآية المباركة قواعد فقهيّة بنيّتها السنّة الشريفة ، كـما يستفاد من أحكام خاصّة تقدّم بعضها في البحث الروائي ، أمّا القواعد فهي:

## القاعدة التاسعة عشر :

## حليّة الطيّبات

حلَية الطيّبات مطلقاً إلا ما خرج بالدليل ، سواء أكانت من الأطعمة ، أم من الأشربة ، أم من الأشربة ، أم من النشربة ، أم من النشربة ، أم من النقول الطيب ، قال تعالى: ﴿ وَهُمُوا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقُولِ ﴾ () ، وإن شئت عبّرت كلّ طيّب حلال إلا ما أخرجه الشارع بالدليل ، والبحث عنها من جهات:

الأولى: في فقه القاعدة ومعنى الطيّبات فيها ، فنقول: المراد من الطيّب مقابل الخبيث ، وهو في اللغة كلّ ما تستلذّ به النفوس مطلقاً ولم يكن فيه أذى لها أو للبدن.

وإن شنت عبرت: كلّ ما ترغب إليها النفوس المستقيمة ، فيمكن أن يقال: إنّ ما حرّمه الشارع لا تستلذّ به النفس للتأنيب المستتر في الضمير البشري عند ارتكاب المحارم ، أو به أذى لنفس أو للبدن ، لأنّ المحرّمات تابعة للمفاسد وتترتّب العقوبات عليها مطلقاً، فلاترغب إليها النفوس، فتكون خبيثة من هذه الجهة.

**ودعوى** أنّ النهي ووعيد العذاب من الشرع والعلم كلّ منهما كيف يـوجب الاتّصاف بالخباثة لأنّ الموضوع مؤخّر عن حكمه بمراتب ثلاثة.

غير صحيحة لأنّ ما ذكرناه لا ينافي ذلك ، وأنّه من قبيل الكشف ، وأنّ الخباثة الشرعيّة تجتمع مع الخباثة النظريّة ، والأولى توجب التأنيب ، والثانية توجب الضرر ، فتأمّل .

إن قلت: إنَّ في ارتكاب كثير من المعاصي تستلذُ النفس وتخمد فوران الشهوة الكامنة، ولا أقلَ تستجاب الغرائز الجنسيّة، وهـذا المقدار من الزمان لو كان قليلاً يكفي في أن يكون العمل طيّباً وإن كان قد حرّمه الشارع.

قلت: ارتكاب المعاصى التي تستلذَّ بها النفس على قسمين:

الأول: أنّ النفس تعلم بما يترتب عليه من المفاسد في المستقبل ، ومع ذلك أنّها تقدم على اللذّة الوقتيّة ، ففي الحقيقة أنّها لا تستلذّ حتى حين ارتكاب المعصية لو تفطّن وتذكّر العواقب السيّئة ، كمن يقتل شخصاً لإخماد غضبه ويعلم بالعواقب التي ترد عليه من التأنيب في الضمير والقوانين الشرعيّة أو الوضعيّة ، فحينئذٍ لم تستلذُ النفس ، وعلى فرضه لم تكن مستقيمة.

الثاني: لا يعلم بالعواقب، فتارة معذور شرعاً في جهله، وأخرى ليس بمعذور، والأول يكون الاستلذاذ مؤقتاً وشخصياً مع قطع النظر عما يترتب عليه من الأحكام الوضعية وحرمان النيل إلى بعض المقامات، والثاني مضافاً إلى أنها ليست مستقيمة لا يكون ذلك في الواقع استلذاذ مع ما يرد عليها من العواقب السئنة.

الثانية: في الأدلّة التي استدلّوا بها على القاعدة ، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ أُحلُّ لَكُمُ الطُّبِّياتُ اللَّهِ اللَّهِ عِنْدَمَل جَمِيع أَنْواع الطِّيبات وأقسامها، كما تقدّم، وإن كان الغالب فيها الأكل والشرب والنكاح.

وقال تعالى في أوصاف نبيّنا الأعظم عَلَيْ: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّبْيَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الشريفة حلَّية كلُّ ما ترغب إليها النفوس السليمة مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل المعتبر الشرعي كما في شرب بعض المتنجّسات مثلاً.

وقال تعالى: ﴿ لَهُ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتٍ الشَّيْطان إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ " الأمر فيه للإباحة والأكل من باب الغالب كما مرّ.

ومن السنَّة ، روايات كثيرة مختلفة التعابير ، كقول الصادق الله في الصحيح:  $^{(2)}$  ه کل شيء مطلق حتّی يرد فيه نهی  $^{(4)}$ .

وفي الحديث: «أتى النبئ ﷺ بغراب فسمًاه فاسقاً، فـقال: والله مـا هـو مـن الطنيات »(٥).

وقد ورد أنَّ النبيَّ ﷺ أتاه رجل من الأعراب يفتيه مـا الذي يـحلُّ له والذي يحرّم عليه في ماله ونسكه وماشيته وعنزه وفرعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال رسول الله ﷺ: احلّ لك الطيّبات وحرّم عليك الخبائث (١).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٤.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الفقيه: ١: ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) عوالي الكالي: ٣: ٤٦٨.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير: ٧: ٢٥٢. الدرّ المنثور: ٣: ١٣٥.

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في أبواب المتفرّقة من الفقه.

ومن الإجماع، ما ادّعاه غير واحـد مـن أسـاطين الفـقه، بـل عـدٌ ذلك مـن ضروريّات الدين.

ومن العقل حكمة النبيّ بأنّ الله تبارك وتعالى العالم بالمصالح والخفيّات إذا حرّم شيئاً كان فيه مفسدة ، فلايكون من الطيّب وما سوى المحرّمات تستلذّه النفس وترغب إليه فيكون حلالاً طيّياً.

الثالثة: في مدى شمول القاعدة ، فإن قلنا: إنّ الخبائث هي المحرّمات الشرعيّة فقط ، فالقاعدة باقية على عمومها ولم ينلها يد التخصيص ، إلاّ بطروّ عناوين خارجيّة التي تغيّر الحكم.

وأمّا إن قلنا إنّ الخبائث أعمّ من المحرّمات الشرعيّة ، فالخبيث والطيّب يكونان من الأمور النسبيّة الإضافيّة يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات، كما هو مفصّل في الفقه، ومن شاء فليراجع كتاب الأطعمة والأشربة من مهذّب الأحكام.

الرابعة: أنّه تبارك وتعالى ذكر مصداقاً للطيّبات، وهو لحم الحيوان الذي يصطاده الكلب المعلّم إذا استجمع فيه الشروط الآتية، كما ذكر سبحانه وتعالى مصاديق للخبائث من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيرالله به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع، بل كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً معتداً به، فهو من الخبائث ومحرّم كما ذكر مفصّلاً في الفقه» (١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٠: ٤٣٠.

## القاعدة العشرون:

# كلٌ صيد قتلته جوارح الطير والسباع يحرم أكله

قاعدة كلّ صيد قتله جوارح الطير والسباع يحرم أكله إلّا ما خرج بـالدليل ، ولم يخرج عنها إلّا قسم خاصٌ من الكلب فقط ، وهو المعلّم من الكـلاب مـع شروط خاصّة فيه كما يأتي .

بل يمكن أن يقال: إنّ تعليم الحيوان بحيث يكون تحت اختيار الإنسان وإرادته يخرجه عن السبعيّة نوعاً ما، ويكون الاستثناء فيه موضوعيّاً لا حكميّاً، وعلى أي حال، فأنّ عنوان السبعيّة المأخوذة في القاعدة من باب الغالب لا التخصيص، وإلّا لو فرضنا أنّ حيواناً مألوفاً أو مأنوساً أخذ صيداً وقتله يحرم أيضاً لعدم توفّر شروط التذكية فيه، مثل ما لو صارت القطة حيواناً وقتلته أو الشاة أو البقرة كذلك.

والبحث فيها من جهات:

الأولى: في الأدلة التي استندت القاعدة عليها.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ﴾ (١ فهذه الشروط احترازيّة للحكم الذي هو الحلّيّة ، كما هو الظاهر من الآية الشريفة ، وتدلّ عليها روايات كثيرة ، فإذا لم تكن أحد هـذه الشروط

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٤.

انتفى الحكم لقاعدة انفتاء المشروط بانتفاء شرطه المسلّمة عند العقلاء، فإذا لم يكن يمسكه الحيوان، أو لم يذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله، كلّ ذلك يحرم أكل صيده لا يحلّ.

ومن السنَّة ، روايات مستفيضة:

منها: ما عن الصادق على في معتبرة الحضرمي، قال: «سألت أبا عبدالله على عن صيد البزاة والصقور والفهد والكلب؟

فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكيتموه إلّا الكلب المكلّب "(١).

وفي صحيح زرارة ، عن الصادقﷺ : ﴿ وَأَمَا خَلَافَ الْكُلِّبُ مَمَّا تَصَيَّدُهُ اللَّهُ وَقُ والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلاّ ما أدركت ذكاته لأنّ الله عزّ وجلّ قبال: ﴿ مُكَلِّبِنَ ﴾ ، فما كان خلاف الكلاب فبليس صيده ببالذي يؤكل إلاّ أن تبدرك ذكاته ﴾ (^).

وأمًا رواية زكريًا بن آدم ، قال: «سألت أبا الحسن الرضا ﷺ عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل .

فقال اللهِ: هما ممّا قال الله: ﴿ مُكَلِّينَ ﴾، فلا بأس بأكله ، (٢).

ومثلها غيرها محمولة على ما إذا أدرك حياته فذكّي ، وإلّا فيردّ علمها إلى أهله ، لمعارضتها بما هو أقوى وموافقتها للتقيّة .

ومن الإجماع، ما ادّعاه غير واحد، بل عدّ ذلك من ضروريّات المدّهب، ولأصالة عدم التذكية المعتمد عليها في اللحوم، وقد ثبت حبّيتها في الفقه

<sup>(</sup>١) الكافي: ٦: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ٣: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام: ٩: ٣٩.

والأصول ، وتقدّم البحث عنها هنا موجزاً.

الثانية: لا فرق فيما قتله جوارح الطير والسباع بين أن تكون معلّمة أو غير معلّمة ، فيحرم مطلقاً ، إلا أن يدوك حياته فيذكى ، كما لا فرق بين أن يكون معها كلب معلّم أو لم يكن ، لأصالة عدم التذكية ولمعتبرة أبي عبيدة الحدّاء عن الصادق على : «وإن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه "(1).

هذا إذا لم تكن قرينة خارجيّة توجب الاطمئنان على أنّ كلب المعلّم قـتله ، وإلّا فهى المتّبعة كما تقدّم.

الثالثة: يعتبر في كلب الصيد الخارج عن القاعدة المتقدّمة أمور:

الأوّل: أن يكون معلّماً للاصطياد لما تقدّم من الكتاب والسنّة والإجماع ولأصالة عدم التذكية ، وعن الصادق الله : «وإذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته (١٠).

وقريب منه غيره ، وعلامة اتصاف الكلب به أن يكون الحيوان منقاداً في البين - الإرسال والزجر وضبط الصيد لو أرسله صاحبه وأغزه -إلا إذا كان مانع في البين - وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره صاحبه ، فيكون تحت اختيار الإنسان لو لم يكن مانع ، ولا يتخلف إلا نادراً لجملةٍ من الأخبار المذكورة في الفقه وللإجماع بين المسلمين .

الثاني: أن يمسك الصيد لصاحبه ولا يأكل منه شيئاً لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴿ ٣٣].

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام: ٩: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٦: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ٤.

وقريب منه غيره.

ولكنّ الظاهر أنّ الإمساك أعمّ من ذلك، فلا يصير دليلاً للمقام، ويقول الصادق الله في مونّق سماعة: «فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ا(١).

وهناك روايات أخرى دالّة على الجواز تعارض الروايات المتقدّمة، ولذا كان هذا الشرط موضع الخلاف بين الفقهاء. ولا يبعد الترجيح للطائفة الثانية من الأخبار، كقول الصادق الله في صحيح الحلبي: «وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه، فكل منه وإن أكل منه وإن ").

وفي بعض الروايات: «وإن أكل منه ثلثيه »<sup>(٣)</sup>.

وطريق الجمع بين الطانفتين حمل الطائفة الأولى على التنزيه والكراهة بقرينة الطائفة الثانية ، وهذا هو الحمل الشائع في الفقه أو حمل الطائفة الأولى على عدم تحقق التعليم ، إلا أنَّ ما ذهب إليه المشهور من اعتبار عدم أكله هو الأحوط ، كما هو محرّر في الفقه .

الثالث: أن يرسل للاصطياد مطلقاً على سبيل الجنس، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله، ويمكن استفادة اعتبار هذا الشرط من قوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ ﴾،

وفي الحديث، قال: وسألت أبا عبدالله الله عن مكلّب أفلت ولم يرسله صاحبه، فصاد، فأدركه صاحبه وقد قتله، أياكل منه؟

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام: ٩: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٢٣: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفقيه: ٣: ٣١٥.

فقال الله (۱۱).

ثمّ إنّه يشترط في حلّية صيد الكلب أمور:

الأوّل: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ ، فلو أرسله الكافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحلّ أكل ما قتله بالضرورة المذهبيّة ، وإنّ الصيد تذكية ، فيعتبر فيه كلّ ما يعتبر فيها ، إلّا ما خرج بالدليل على الخروج . الثاني : أن يسمّى عند الإرسال ، فلو ترك التسمية عمداً لا يحلّ مقتوله للآية المباركة : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُدْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ") ، ولقول الصادق الله : « مَن أرسل كليه ولم يسمّ فلا يأكله ".")

ولا يضرّ لو ترك التسمية نسياناً أو شكّ فيها ، لقول الصادق الله : « فإن كنت ناسياً فكل منه » (1) .

وكذا رواية أبان بن عثمان: «لا أدري سمّيت أم لم اسم؟

فقال ﷺ: كل لا بأس » (٥).

وظاهر الآية الشريفة أنّه لا يشترط أن تكون التسمية حين الإرسال ، بل تكفي ولو حصلت بعده إلى حين عضّة الكلب. وتدلّ عليه بعض الروايات أيضاً.

وهنا فروع أخرى تعرّضنا لها في الفقه من شاء فليراجع كتاب مهذّب الأحكام.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٦: ٣٠٥.

رِ (۲) الأنعام ٦: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام: ٩: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٦: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٦: ٣١٠.

الثالث: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الكلب المعلّم وعقره، فلو كان بسبب صدمة أو خنقة أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدّة خوفه، لم يحلّ لظاهر النصوص وللإجماع وللأصل، ولو شكّ في أنّ الموت مستند إلى الكلب أو غيره، ولم تكن في البين قرينة معتبرة تدلّ على أنّه مستند إلى الكلب، لا يحلّ أكله لأصالة عدم التذكية بعد عدم إحراز سببها.

الرابع: عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته ، فلو أدركه حيّاً وجبت التذكية.

ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴿ ١٩ )، كما تدلّ عليه روايات منها قول الصادق؛ في المعتبر: «فإن أدركه قبل قتله ذكاه» (٢٠).

والمناط إدراك صاحب الكلب الصيد، فلو أدركه شخص آخر، فإن أخذه من الكلب حيًا يجب عليه الذبح الشرعي فلو لم يذبح حتّى مات ثمّ وصل صاحبه تحقّقت التذكية.

وهناك فروع أخرى من أراد الاطّلاع عليها فليراجع الفقه.

وذهب بعض الفقهاء إلى طهارة موضع العضة من الكلب لقوله تعالى: فَفَكُلُوا مِمَّا أَشْكُنَ مَلَيُكُمْ ﴾ الدال على حلّية الأكل مطلقاً، ولكنّه مردود لعدم كون الآية المباركة في مقام البيان من هذه الجهة، فالعمومات الدالة على أنَّ وضع ملاقاة العضّة مع نجس العين نجس محكمة "٣٠).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٣٣٢: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١٠: ٤٣٠.

العاب الأوَّل: القوامد الفقهية في تفسير المواهب . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٧

#### القاعدة الحادية و العشرون :

# الطعام كلُّه حلِّ إلَّا ما خرج

الطعام كلّه حلّ إلا ما خرج بالدليل، والمراد من الطعام الأعمّ من الحبوب والفواكه والألبان والمعادن كالملح وغيره، بلا فرق بين أن يكون الطعام من صنائع أهل الكتاب كبعض الحلويّات مثلاً، أو لم يكن كذلك كالتمر والجوز واللوز وغيرها، سواء أكان من الكفّار أم من غيرهم، والمراد من الحلّ الأكل وغيره من الاستعمالات.

ومستند هذه القاعدة الأدلَّة التالية:

فمن الكتاب، قوله تعالى: ﴿ أَجُلَ لَكُمُ الطَّبُبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ﴾ ` ' ، وغيره كما يأتي.

ومن السنة ، روايات كثيرة تقدّم بعضها ، وفي معتبرة هشام بن سالم ، عن الصادق على في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ ، قال: العدس ، والحبوب ، وأشباه ذلك يعنى أهل الكتاب " ) .

ومن الإجماع: ما هو متسالم عند المسلمين إلّا في الذبائح، فقد ذهبت الإماميّة إلى الحرمة لأدلّة وردت عن أهل البيت إلله ، ويمكن إقامة الدليل العقلي على

<sup>(</sup>١) المائدة ٥:٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير العياشي: ١: ٢٩٦.

والمراد من الحلّية نفي الحرج والبأس ومتعلّقها الأعمّ من الأكل والبيع والشراء وغيرهما من المعاملات للأصل بعد عدم ورود نهي أو دليل على التحديد من الشرع.

ثمَّ إنَّه قد خرج عن القاعدة موارد:

الأوّل: ما إذا طرأ على ذلك عنوان خارجي آخر كالإعانة على الإثم، وتقوية الباطل، وإهانة المؤمن أو تحقيره، أو الظنّ السوء بالدين، أو الضرر، وما إلى غير ذلك، فحينئذ لا تجري القاعدة، وفي جميع ذلك محكوم بالحرمة، لأنّ الأدلة الثانويّة مقدّمة عليها كما ثبت ذلك في الأصول، كما أنّها لا تجري فيما لو وجب بطرة عناوين أخرى كإنقاذ حقّ وحفظ مؤمن أو استلزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما، ففي جميع ذلك يجب لأنّ الأدلّة الثانويّة محكمة على القاعدة.

الثاني: اللحوم والشحوم والجلود وجميع أجزاء الحيوان لو ذبحه كافر ممشركاً كان أو كتابياً ومن بحكمه كالنواصب والغلاة للأدلة الدالة على عدم حليّة ذبائحهم كقول الصادق على الوارد في ذبيحة اليهودي: «لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر

ومعتبرة إسماعيل بن جابر: «لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ، ولا تأكل من أنيتهم» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الاستبصار: ٤: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٦: ٢٤٠.

ولأصالة عدم التذكية ، وما دلّ على الخلاف إمّا محمول على التقيّة أو قاصر سنداً ومعارض بما هو أرجح منه ، فلابدّ من ردّ علمه إلى أهله كما ذكرنا في الذباحة من كتاب مهدّب الأحكام.

نعم ، لا يعتبر في تذكية السمك عند إخراجه من الماء الإسلام ، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حل ، سواء كان كتابيًا أم غيره ، لإطلاق قوله على الله المنظر : « الما الحنان أخذها ١٠٠٠).

ولكنّ لو وجده في يد الكافر ميّناً لم يحلّ أكله لأصالة عدم التذكية ، إلا إذا علم أنّه قد مات خارج أو أخذ بعد موته في خارج الماء ، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ، ولا بقوله لو أخبر به بخلاف يد المسلم ، فإنّه يحكم بحليّته حتّى يعلم الخلاف .

الثالث: ما ثبت حرمة أكله أو شربه عندنا كالحشيش والخمر والدم والميتة والمتنجّسات مطلقاً ، أو ما يستثني من الذبيحة كالنخاع وحدقة العين على ما سبق مفصّلاً ، ففي هذه الموارد لا مجرى للقاعدة أصلاً. ثمّ إنّه في الأطعمة المصنوعة إن كان الطعام مانعاً ولاقى يد الكافر يتنجّس ويدخل في المتنجّسات ، فلا يجوز شربه أو أكله ، ولكن يجوز بيعه وسائر استعمالاته ، إلا أن يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يكن مائعاً ، فقاعدة (كلّ يابس ذكيّ) جارية ، فيحل شربه وسائر استعمالاته حتى في الصلاة ، والله العالم بالحقائق (").

<sup>(</sup>١) الفقيه: ٣: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١٠: ٤٣٠.

#### القاعدة الثانية و العشرون :

# كلّ أيم يجوز نكاحها إلّا ما خرج

«كُلُ أَيْم يجوز نكاحها إلاّ ما خرج بالدليل. وتفصيل هذه الفاعدة يـأتي فــي قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِسَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءُ يُغْنِهُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهِ ﴾ (١.

إِلَّا أَنَه نقول هنا: لا فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع، وأنَّ الآية الشريفة في المقام ظاهرة في النكاح المنقطع لقوله تعالى: ﴿ إِذَا آتَـنِتُمُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾ \* ٢٠ فاستعمال الأجور في المتمتعات أكثر وأشهر من غيرها.

ومن هنا ذهب الفقهاء إلى جواز التمتّع بالكتابيّة دون غيرها، لظاهر الآية المباركة والنصوص المعصوميّة، ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في المسلمة، كما ذكر في الفقه، وإن كانت تجري قاعدة الإلزام في بعض الموارد إلا أنّها لا تمنع ممّا ذكرناه. هذا والله العالم بالحقائق.

وأمّا الأحكام الخاصّة التي تستفاد من الآيات الشريفة فهي كما يلي:

الأول: لا فرق في تعليم الكلاب بين أن يكون التعليم تكوينياً للحيوان، أي وراثيًا كما يقال في شأن بعضها، أو تحصيلياً بالتدريب، سواء أكان بواسطة

<sup>(</sup>١) النور ٢٤: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٥.

معلم بشرى أي مكلّب بصيغة اسم الفاعل وهو المعلّم للكلب ومشتق منه أم بواسطة حيوان آخر كالباز أو كلب آخر ، ويكفى الصدق العرفي للتعليم عند أهله ، كلِّ ذلك لإطلاق الآية المباركة وغيرها.

ولو صاد في أثناء التعليم فإن كان واجداً للشرائط يحلّ أكله للإطلاقات والعمومات، ولا يكون التمسُّك بالعامّ في الشبهة المصداقيَّة، كما هو واضح.

الثاني: لا يجب الترتيب في الإرسال وذكر اسم الله تعالى ، فلو قدِّم الذكر على الإرسال على نحو لا تخلِّ بالموالاة أو العكس كذلك، أو قارنه ـ صحّ لاطلاق قوله تعالى: ﴿ مُمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ۗ ١١٪ بعد اتَّفاق المفسّرين على أنّ الواو ليس للترتيب. نعم ، يستفاد من جملة من الروايات المقارنة مع الإرسال وهي غير الترتيب كما هو معلوم.

الثالث: لا يستفاد من الآية المباركة ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ طهارة الكتابي، لأنَّ الطعام أعمَّ من المصنوع وغيره، كما تقدَّم، وفي المصنوع أيضاً يمكن أن لا يلاقي الطعام بدن الكتابي بناءً على نجاسته ، والأخبار في طهارة الكتابي ونجاسته مختلفة ، وبعضها ظاهر في أنَّ نجاستهم عرضيَّة لعدم اجتنابهم عن الخمر والخنزير والدم وغيرها من النجاسات، إلَّا أنَّ المشهور خلاف ذلك، ومن أراد التفصيل فليراجع المفصّلات.

الرابع: يستفاد من الآية الشريفة: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُـوا الْكِـنَابَ مِن فَبَلِكُمْ إِذَا آنَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ 🎢 ۖ ۖ ، والروايات الواردة في تفسيرها أنَّ المانع عن النكاح مطلقاً هو الارتداد والشرك ،

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٤.

<sup>(</sup>۲) المائدة ٥:٥.

| . القواعد و الأجكام في تفسير مواهب الرجمن |  | ۸۲ |
|-------------------------------------------|--|----|
|-------------------------------------------|--|----|

وكونها حربيّة، وأمّا غيرها كالكتابيّات فيجوز نكاحهنّ تـمسّكاً بـإطلاق الآيـة الشريفة، ولكن على كراهة، خصوصاً في الدائمة للجمع بين الروايات.

وأمّا المسلمة ، فلا يجوز لها أن تنكح الكافر مطلقاً ، دواماً أو انقطاعاً ، كتابيّاً أو حربيّاً ، مرتداً أو غيره ، وكذا من بحكمه كالنواصب ، والله العالم بالحقائق ١١٠،

(١) مواهب الرحمان: ١٠: ٤٣٠.

#### القاعدة الثالثة و العشرون:

# كلٌ شرط ورد في الكتاب واقعي

قال الله الله عنه الله الشريفة الأحكام والقواعد التالية:

الأوّل: شرطيّة الطهارة للصلاة وبطلاتها بلا طهارة، وهذا الشرط واقعي لهـا لا علميّ بالأدلّة الثلاثة:

فمن الكتاب الآية المباركة ـكما عرفتـ وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَغْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَخَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَبَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ﴾ ().

ويمكن تأسيس قاعدة كلّية ، وهي: «أنّ كلّ شرط ورد في الكتاب الكريم واقعي ، إلا إذا دلّ دليل معتبر على أنّه علميّ » ، كالطهارة والاستقبال في الصلاة ، والرضاء في التجارات ، وشرائط الإرث مطلقاً وغيرها ، وما خرج بالدليل كالتسمية في الذبيحة ، وسيأتي الاستدلال على هذه القاعدة والاستثناء عنها في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى .

ومن السنّة ، روايات كثيرة بلغت التواتر .

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٤٣.

ففي الصحيح عن أبي جعفر الله : « لا صلاة إلا بطهور » (١٠).

وعن عليّ ﷺ في المعتبرة: ﴿ افتتاح الصلاة الوضوء ﴾ (٢).

وفي الصحيح أيضاً عن الصادق على: « الصلاة ثلاثة أشلات: ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود »<sup>(٣)</sup>، وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أنّ الطهارة شرط واقعى للصلاة ، فإذا انتفت انتفى المشروط.

ومن الإجماع، ما هو ضروري بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، بل وأرائهم المتشتّة.

وممًا ذكرنا يمكن استفادة قاعدة كلّية ، وهـي: «كـلّ صـلاة لا تـصـحّ إلّا مـع الطهارة», عدا صلاة الميّت وفاقد الطهورين.

ولا فرق في الفهارة المبيحة للصلاة بين مناشئها كالوضوء والتيمم إن حصل مسؤغاته وغسل الجنابة لا مطلق الغسل المندوب وغيره ، على ما ذهب إليه المشهور من فقهاننا ( رضوان الله عليهم أجمعين ) ، وهو المؤيد المنصور.

الثاني: يستفاد من الآية المباركة اعتبار النيّة في الوضوء والصلاة ، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَمُ اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) الفقية: ١: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥: ٦.

الثالث: كفاية وضوء واحد أو طهارة واحدة لصلوات متعدّدة أو كلّ ما يشترط فيه الطهارة ، وكذا غسل واحد وإن تعدّدت الأسباب ، كتعدّد الجماع وغيره ، الإطلاق الآية الشريفة وكثير من الروايات ، ونصوص خاصّة:

منها: قوله ﷺ: ﴿إِذَا اجتمع عليك من الله حقوق يكفيك غسل واحد ، (١)، ويعبّر عن ذلك بقاعدة «التداخل»، وهي وإن كانت خلاف الأصل، ولكنّها في الطهارات متّفق علها، لما تقدّم، والتعدّى عنها يحتاج إلى دليل.

ثمّ إنّ ظاهر الآية الشريفة تعميم الحكم لمطلق المكلّفين ـالمحدثين وغيرهم ـ أي كلّ مَن قام إلى الصلاة ، ولكن خصّ ذلك بالمحدثين ، لما تقدّم من الروايات.

نعم، ورد في بعض الروايات: «الوضوء على الوضوء نور على نور»<sup>(۲)</sup> الظاهرة منه الاستحباب، فإنّ في كلّ وضوء تقرّباً إليه تعالى، ولا يجري ذلك في غيره من ذوات الأسباب، كغسل الجنابة وغيرها، فتأمّل والله العالم.

الرابع: مقتضى الأصل في الطهارات العَسل بالماء مع الشرائط إلا ما دلَ دليل على بدلية التراب، حدثاً كان أو خبثاً، ومستند هذا الأصل الآية الشريفة، والسنن المعصوميّة، وسيأتي في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْسَمَاءِ كُلَّ شَعَيْءٍ حَمَّ ﴾ ٣٠) ما متعلق مه (٤٠).

<sup>(</sup>١) هذا مضمون الحديث المروي في تهذيب الأحكام: ١٠٧..

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ١: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٢١: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) مواهب الرحمان: ١١: ٥٩.

### القاعدة الرابعة و العشرون:

# إتيان المكلّف العمل العبادي مباشرة مع تمكّنه

«الخامس: يستفاد من هذه الأية المباركة وغيرها من آيات الأحكام قــاعدة كلّيَة ، وهي: «إتيان المكلّف العمل العبادي مباشرةً مع تــمكّنه ، إلّا مــا خــرج بالدليل» ، ويدلّ عليها قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبُّهِ أَحَداً ﴾ ١٠.

ومن السنّة الشريفة روايات مذكورة في الأبواب المتفرّقة.

ويمكن إقامة الدليل العقليّ عليها ، فإنّ التكليف .أو المسؤوليّة المتوجّهة إلى الشخص ـ لا يسقط إلّا بقيامه بالعمل بنفسه ، ولو أتى به غيره ، فبمقتضى الأصل بـقائه وعدم سقوطه ، والفطرة المستقيمة تدلّ على ذلك أيضاً ، وأمّا الاستعانة في مقدّمات العمل العبادي كصبّ الماء في الغسل ، فيجوز حتّى ورد ذلك في غسل الميّت ـ ولكن في خصوص الوضوء تكره فيه ، للنصّ المحمول عليها.

السادس: ظاهر الآية الشريفة يدل على إيصال الماء إلى جميع محال الوضوء أو الغسل برفع الموانع عنها، لأن التعبير فيها بالغسل دون الصبّ أو الجري، ولعل ما ورد في السنّة من وجوب إيصال الماء إلى جميع محال الوضوء أو العُسل، مأخوذ من الآية المباركة.

<sup>(</sup>١) الكهف ١١٠:١٨.

نعم ، هناك موارد خاصّة لا يضرّ الحجب ، لأدلّة خاصّة مذكورة في الفقه يعبّر عنها بالجبيرة.

كما أنَّ المستفاد من إطلاق المسح في الآية المباركة بالرأس والرَّجل ، المسح على بعضهما ، لمكان الباء ، وجواز النكس في مسح الرأس ، بل إطلاقها يدلَّ على جواز المسح بماء مستأنف ومطلق الرطوبة ، كما في التيمّم ، حيث لا حاجة فيه إلى العلوق ، إلاّ أنَّ الروايات البيانيَّة وغيرها قيدت ذلك ببقيّة بلل الكفّ من الوضوء .

السابع: الآية المباركة تدلّ على وجوب الترتيب بالنيّة مقارناً لغسل الوجه، ثمّ اليد اليمنى، وبعده اليسرى، ثمّ مسح الرأس، وينتهي الوضوء بمسح القدمين، لقوله ﷺ: «ابدأوا بما بدأ الله به» (١٠).

كما يستفاد منها الموالاة ، لأن الأمر الوارد في أعمال الوضوء المذكورة فيها بقرينة قول الصادق الله في صحيحة الحلبي: «اتّبع وضوءك بعضه بعضاً "") وللروايات البيائية والإجماع للفور ، وذكرنا معنى الموالاة في كتابنا مهذّب الأحكام في باب الوضوء.

الثامن: إطلاق الآية الكريمة يقتضي كفاية مرّة واحدة في الوجه أو اليدين، وأنّ الغسلة الثانية مستحبّة، لأجل روايات خاصة، وفي المسح يكفي مرّة لظاهر الآية المماركة.

التاسع: ذكر سبحانه وتعالى في الآية المباركة أصحاب الأعذار في استعمال الماء:

<sup>(</sup>١) فقه القرآن: ١: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١: ٤٤٦.

فعنها: المرض، وإطلاقه يشمل جميع أقسامه وأنواعه، بلا فرق بين أن يحصل باستعمال الماء، أو كان حاصلاً ويتأخّر البراً منه باستعماله، فالمدار كله المرض الذي يضرّه استعماله الماء، إمّا بالوجدان أو بإخبار أهل الخبرة.

نعم، لو كان المرض لا يضرّه الماء كوجع الأذن مثلاً، أو الأمراض الباطنيّة التي ظهرت في هذه الأعصار، كمرض ضغط الدم، أو بعض أقسام الصداع، فحينتذ يجب الوضوء بلاشك.

ومنها: السفر، كما هو الغالب، خصوصاً في البراري والصحاري، ويمدلً على ذلك تنكير (سفر).

ومنها: مطلق الحدث الأصغر، سواء كان المحدث مسافراً أو مريضاً أو صحيحاً في بلده، ولكن يعجزه تحصيل الماء.

ومنها: ما يوجب الغُسل بالجماع أو الاحتلام، والآية الشريفة ذكرت الفرد الغالب أو الأكثر من محل الابتلاء بالكناية كما تقدّم.

فهذه أُصول الأعذار ، وما سواها يرجع إليها كما هو واضح.

العاشر: يستفاد من الآية المباركة الواردة في التيمَم الأحكام التالية:

الأوّل: عدم وجود الماء الأعم من عدم الوجدان، أو عدم التمكّن من استعماله، سواء لم يجد ما يكفيه للطهارة، أو وجد ما يكفيه لبعض الأعضاء فقط، فهو في حكم العدم، لأنّ المراد من قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَحِدُوا ﴾ ١٠ لتحصيل الطهارة المبيحة لما هو مشروط بها.

الثاني: القصد مقارناً لضرب اليدين على الأرض ، لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمُّوا ﴾.

(١) المائدة ٥: ٦.

الثالث: أن يكون التيمّم بمسمّى الأرض ، سواء كان تراباً أم صخراً أو مدراً أم جصى ، لإطلاق الصعيد الوارد في الآية الكريمة.

الرابع: أن يكون طاهراً وغير مغصوب، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ طَبِّبًا ﴾. المخامس: أن يكون المسح بباطن الكفّ، لقوله تعالى: ﴿ فَا الْسَحُوا ﴾، فإنّ المتبادر من المسح لغة وعرفاً إمرار باطن الكفّ على الممسوح، إلّا أن تكون قرينة على الخلاف أو مانع شرعى فيه.

السادس: مقتضى إطلاق الآية الشريفة كفاية وضع البدين معاً على ما يصحّ به التيمّم، إلّا أنّ الوارد في السنّة المباركة (الضرب)، وهو الوضع المشتمل على الاعتماد لا مجرّد الوضع، لصحيحتى الكاهلي وزرارة المذكورتين في الفقه.

ولا يشترط العلوق باليد ، لإطلاق الأية الكريمة والروايات الواردة.

السابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى الطرف الأعلى المتصل بالجبهة ، لأنّه القدر المتيقّن من التبعيض الوارد في الآية الشريفة ، مضافاً إلى الروايات البيانيّة وغيرها.

الثامن: أن يكون المسح بباطن كلّ من كفّيه معاً ، لظاهر الآية الشريفة وما ورد من الروايات. نعم ، لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين ، ويكفي المسح ببعضهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.

كما يكفي الضربة الواحدة فيه ، لظاهر الآية الشريفة ، سواء كان بدلاً عن الوضوء أم الغسل ، ولكنّ المسألة محلّ خلاف ، ولا مبرّر لذكره هنا ، ومن شاء فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام.

التاسع: مسح ظاهر الكفّين، وحدّهما الزندان، لظاهر الآية الشريفة والروايات البيانيّة وغيرها. العاشر: الترتيب، بأن يضرب على الأرض بعد النيّة، ثمّ يمسح الوجه، ثمّ ظاهر اليمنى باليسرى، ثمّ ظاهر اليسرى باليمنى، والعوالاة، لظاهر الآية الشريفة بإعانة الروايات التي سبقت للبيان، وذكرنا ما يتعلّق بمعنى الموالاة في الوضوء والتيمّم في الفقه.

الحادي عشر: أنّ الضرب للتيمّم واحد في جميع الأغسال، لإطلاق الأيـة الكريمة والروايات الواردة في بيانه.

الثاني عشر: ظاهر الآية الشريفة أنه يباح بالتيمّم كلّ ما يباح بالطهارة المائيّة ، لمساوقته لما قبله ، فيجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات متعكّدة ، ولا يجب عليه الإعادة بعد المكنة من الماء ، ويتعمَّب المقام فروع كثيرة ذكرناها في الفقه ، كما أنَّ كلّ ما يبطل الوضوء يبطل التيمّم أيضاً ، لما تقدّم "(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١١: ٥٩.

#### القاعدة الخامسة و العشرون:

## نفي الحرج

يدلّ قوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَج ﴾ () على قاعدة عامّة تجري في جميع أبواب الفقه، وهي قاعدة «نفي الحرج»، وأنّها من أمّهات القواعد الفقهيّة، وتختص بالأحكام الفرعيّة الإلزاميّة، كما هو شأن كلّ قاعدة فقهيّة، ومقتضاها سقوط الحكم الحرجي إن لم يكن له بدل لا حرج فيه، والا ينتقل الحكم إليه.

والمراد من الحرج عدم الطاقة والشدّة في امتثال الحكم، أو إتيان التكليف من ناحية المكلّف، وأمّا لو كان التكليف في حدّ نفسه حرجيّاً بحسب الظاهر -كالجهاد، والحجّ، وأداء الحقوق الشرعيّة، والصوم ـ فلاتشمله القاعدة أصلاً، لأنّ التشريع كذلك، ففي الواقع لا حرج، فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد.

ثمّ إنّ الحرج المنفي فيها الحرج العرفيّ الشخصيّ ، كما في المرض والخوف وغيرهما ، لاختلاف النفوس والاستعدادات حسب الأفراد ، فإذا كان في امتثال الحكم حرج بحسب الأنظار العرفيّة والأمزجة الخاصّة يتبدّل الحكم أو يرتفع.

ومستند القاعدة الأدلّة الأربعة:

فمن الكتاب، قوله تعالى: ﴿ أَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَمَرِج ﴾، وغيره

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٦.

كما يأتي.

ومن السنة ، روايات مختلفة مذكورة في أبواب متفرّقة ، منها ما عن عبدالأعلى مولى آل سام ، قال: «قلت لأبي عبدالله الله : إنّي عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء ؟

فقال ﷺ: تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تعالى : ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَج ﴾ (١٠).

ومن الإجماع ، فهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين على اختلاف طوائفهم.

ومن العقل، حكمه بقبح التكليف في مورد الضيق والشدّة، وأنّ العسر على الإطلاق غير مرغوب فيه، ولعلّ ما ورد عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «بعث بالشريعة السمحاء السهلاء «<sup>(۲)</sup> في مقام الامتنان إشارة إلى ذلك.

وممًا تقدّم ظهر أنّ استيعاب محالً الوضوء بالتراب في التيمّم ليكـون عـلى نحو الطهارة المائيّة ، حرج مرفوع لم يكلّف الله تعالى به العباد.

وهذه القاعدة لا تجري في حلّية المحرّمات، فمن كان في حرج من عدم الاغتياب أو التهمة أو الكذب، لا تحلّ له، للإجماع، ولأنّ مفسدة الارتكاب أكثر بمراتب عن مصلحة الترخيص، وأنّها مقدّمة على جميع الأحكام والقواعد حتى قاعدة «لا ضرر».

وذكرنا في كتابنا تهذيب الأصول الفرق بين الضرر المرفوع في الشرع والحرج ، بأنّ الأوّل أعمّ من الثاني.

<sup>(</sup>۱) الاستصار: ۱: ۷۷.

<sup>(</sup>٢) لم نجد الحديث في مظانه.

وقاعدة «لا حرج» كفاعدة «لا ضرر» ترخيصيّة امتنانيّة ، لا أن تكون على نحو العزيمة ، وتظهر الثمرة فيما لو ارتكب العمل مع الحرج بناءً على الترخيص، يصحّ العمل دون العزيمة.

**ودعوى** سقوط الأمر لأجل الحرج، فلاوجه لصحّة العلم العبادي المتقوّم بقصد الأمر.

مدفوعة بأنّ سقوط الأمر لا يستلزم سقوط الملاك، ومقتضى الأصل بـقاؤه إلّا انّ يدلّ دليل على سقوطه أيضاً.

والفرق بين الحرج والضرر أنّ الأوّل أعمّ مورداً من الثاني، لشموله للمشقّة التي لا تتحمّل عادة، وإن لم يكن نقص في البين، وقد ثبت في محلّه أنّ الأمور إمّا دون الطاقة أو بقدرها أو فوقها، والأوّل مورد في جملة من الأخبار، والثاني مورد الحرج، والثالث مورد الضرر.

ونفي الحرج كنفي الضرر يحتاج إلى التقدير، وفيه أقوال ذكرناها في عــلم الأصول، ومَن شاء فليرجع إلى كتابنا ت**هذيب الأصول**، والله العالم ه<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١١: ٥٩.

# الباب الثَّاني

النباب النباتي



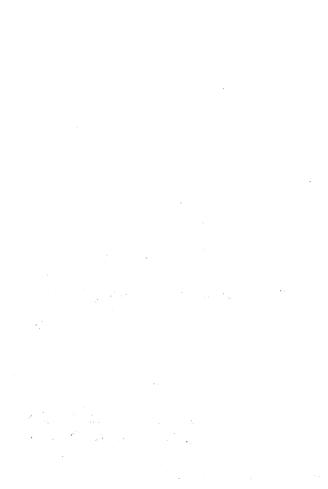

أشار المؤلّف فلا ضمن بحوثه التي قلّمها في بحثه الفقهي إلى أكثر من مائة بحث فقهي من المباحث الفقهيّة مستدلاً بالأدلّة الأربعة إلى وجوبها أو حرمتها. وقد جمعناكل ذلك وقدّمناها إلى روّاد العلم والفضيلة بحسب تجزئة الكتب

الفقهيّة من أوّل الطهارة إلى القصاص والديات. منها: كتاب الطهارة والصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الجهاد، كتاب النكاح والطلاق، كتاب الإنفاق والصدقات، كتاب القضاء والشهادات، كتاب الوصيّة، كتاب الذباحة، كتاب الحدود والقصاص والديات، وأحكام فقهنة أخرى.

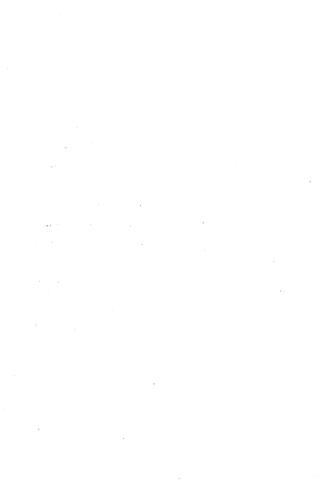

## كتاب الطهارة و الصلاة :

#### نجاسة الكافر الكتابي وطهارته

قال ﷺ: «اختلف الفقهاء قدّس الله تعالى أسرارهم في نجاسة الكافر الكتابي وطهارته، كما أنّهم اتّفقوا في نجاسة المشركين من الكفّار بـالأدلّة المـقرّرة، وأنّ المسألة بجوانبها محرّرة في الفقه مفصّلاً.

وبناءً على طهارة الكتابي ـ كما ذهب إليها جمع من الفقها ـ فهل تشمل الأدلة الدالة على نجاسة الكفّار من المشركين الكتابي أيضاً لقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُحَاهِمُونَ فَوْلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَهُمُ اللهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اتَّحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُمَانَهُمُ أَرْسَابًا مَن وَدُنِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا أَجْبَارُهُمْ وَرُهُمَانَهُمْ أَرْسَابًا مِن مُونَا أَمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا أَلْمَالُمُ الْإِلْهُ إِلَّا هُو سُبْحَانُهُ مَنْ مُونَا فَي اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ وَلَا تَعْلَى اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَيرهما مَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

الظاهر هو الثاني، لأن عنوان الكتابي من اليهود والنصارى والمجوس -غير عنوان المشرك، لما فيهم نحو إضافة إلى الدين أو إليه سبحانه وتعالى، ونزول الكتاب بواسطة أنبيائهم، فالكتابي والمشرك عنوانان متقابلان، وإن كان بينهما عنوان مشترك وهو الكفر، وكان بعض عقائدهم يشابه عقائد المشركين،

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ٣٠ و ٣١.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ١٧١.

إِلَّا أَنَّ الأَحكامِ مطلقاً تابعة لعناوين موضوعاتها، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ آمَـنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّابِيْنَ وَالنَّصَارِي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اللَّهِا، فأفرد سبحانه وتعالى المشركين عن اليهود والنصاري.

ودعوى أنَّ المراد من الأعمَّ في الآية المباركة غير المنحرفة إلى الشرك، أي دين اليهود الواقعي الذي جاء به موسى من أو النصرائية التي جاء بها المسيح في مغير صحيحة ، لأنَّ التخصيص بذلك تخصيص بالفرد المعدوم أو الفليل جدًا.

وإطلاق الآية الشريفة يشمل اليهود والنصاري الموجودين حال نزول الآية الكريمة وبعده وهما لا يخلوان عن الشرك كما تنصّ الأيات المباركة الكثيرة.

أو تخصيص الأدلّة الدالّة على نجاسة المشركين بالأخبار الدالّة على طهارة الكتابي، وفيها الصحيح، وتقدّم مراراً أنّ للشرك مراتب، وأنّ الأدلّة على نجاسة الكتابي تحمل على محامل مذكورة في الكتب الفقهيّة المفصّلة.

وأنَّ الشرك الذي محكوم بالنجاسة وعدم الغفران والضلال البعيد والحرمان عن الدخول في الجنّة ووجوب القتل إن تحقّقت شروطه ، هو الشرك العظيم الذي هو الشرك في الذات مأي المعبود - والعبادة والصفات مأو إنكار المبدأ بالكلّية - فإذا لم يكن كذلك خرج عن الحكم بالنجاسة واتصف بحكم آخر ولا ينافي ذلك مبغوضيته عند الشارع.

وبالجملة: أن عقيدة الكتابي بالشرك لا تنافي القول بطهارتهم للو قلنا بها -والقول بنجاسة المشركين كما عرفت من الوجوه، وحتى لو التزمنا بنجاسة الكتابي فالاستدلال بتلك الآيات الدالة على شركهم بنجاستهم مشكل، فتأمّل جيّداً.

(١) الحجّ ٢٢: ١٧.

هذاكلَه لو قلنا بطهارتهم ، وأمّا لو قلنا بنجاستهم فلاموضوع لهذا البحث أصلاً كما هو واضح "(١).

# عدم جواز دخول الكفّار في المساجد

قال ﷺ: «قد يستدلّ بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ مُّتَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [1] على عدم جواز دخول الكفّار والمشركين في المساجد.

بتقريب: أنّه إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلايمكنون الكافر حينئذ من دخولها. والصحيح أنّ الآية الشريفة لوحدها لا تدلّ على ذلك إلا بضميمة قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَمْزُبُوا الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ ﴿ الْمَالُونُ وَلَوْ الْمَشْرِكُ الْمُعْرَبُوا الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ ﴿ الله على على المنتقل بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان (٣) بعد الإجماع على عدم الفرق بين المشرك وغيره من الكافرين، وكذا سائر المساجد من هذه الجهة ، كما يأتي في قوله تعالى: ﴿ يَا يَبُي آدَمَ خُلُوا زِيتَتَكُمْ عِندَ كُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ أن مُم إنّه قد يتمسك بقوله تعالى: ﴿ وَقِهْ الْمَشْرِقُ وَالْمَفْرِكُ فَأَيْنَمَا لَوْ الْمَالُونَ وَقَدْ ذكرنا أَنْ فَلَا التطبيق وهي: أن ذلك من باب التطبيق وهي:

الأوّل: جواز صلاة النافلة على الدابّة أينما توجّهت، كما في صحيح حريز

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) التونة ٩: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل: ١: ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧: ٣١.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢: ١١٥.

اثباب اثثانى : الأبكام الفقهية في تفسير المواهب .........

عن أبي جعفر ﷺ: «أنزل الله هذه الآية ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ في النطوّع خاصة ، وصلّى رسول الله ﷺ إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حبث خرج إلى خبير ، وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره «(١).

وروى مسلم ، عن ابن عمر: «كان رسول الله يصلّي وهو مقبل من مكّـة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه »(٢).

ورواه في «الدرّ المنثور» عن جماعة.

الثاني: صحّة صلاة الخوف والتحيّر، كما روي عن زرارة، عن الصادق الله: «لا يدور إلى القبلة »(٢).

وروى الترمذي عن ابن ربيعة: «كنّا مع النبيّ ﷺ في ســفر فــي ليــلة مـظلمة فلم ندر أين القبلة ، فصلّى كلّ رجل منّا على حياله ، فــلمّا أصــبحنا ذكــرنا ذلك للنبيّ ﷺ، فنزلت ﴿فَأَيْمَنَا تُولُّوا فَتَمْ وَجُهُ اللّٰهِ ﴾.(٤).

الثالث: جواز سجود التلاوة لغير القبلة، رواه الصدوق في «العملل» عن الحلبي، عن الصادق: « يسجد حيث توجّهت دابّته »(<sup>(ه)</sup>.

الرابع: عدم قضاء صلاة الفريضة إذا صلّيت خطأً لغير القبلة، فقد روي في الفقيه عن الصادق ﷺ، وتمسّك الجمهور برواية ابـن ربيعة المتقدّمة، وفيه تفصيل ذكرناه في الفقه (١٠).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٤: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٣: ٤٨٨.

 <sup>(</sup>٣) والمروي في وسائل الشيعة: ٨: ٤٤١عن زرارة ، عن أبي جعفر للثلا .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٢: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع: ٢: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) مواهب الرحمان: ١: ٥٦٠.

# ما يستفاد من الأحكام من آية السكاري

قال 3: «يستفاد من الآية الشريفة أحكام خاصة تتعلّق بالجنابة والتيمّم وسائر الأعذار:

الأوّل: يدلّ قوله تعالى: ﴿ يَهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرُبُوا الصَّلاَة وَأَسَمُّم اللَّوَل: يدلّ قوله تعالى: ﴿ يَهَا فِي حال السكر من الخمر، ويجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بعد شعوره، ولو كان المراد من السكر النعاس، فالنهي إرشاد إلى عدم الكمال لو تحقّق سائر شرائط صحتها، إلّا إذا فقد الاختيار بسبب النعاس، بحيث لا يصلح ما يقول ولا يدرك ما يتلفظ به، فتيطل الصلاة حيننذ.

كما تدل الآية المباركة على بطلان الصلاة حال الجنابة ، ولا ترتفع الجنابة إلا بالغسل عند التمكن من استعمال الماء أو التيمّم بدلاً عنه ، إلا إذا كان هناك عذر من مرض أو سفر أو نحو ذلك.

الثاني: يدلَ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ على عدم جواز مكث الجنب في المساجد، إلّا إذا كان مجتازاً فيها، فيجوز ما عدا المسجدين، كما دلّت عليه السنّة.

الثالث: يدلُّ قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ

<sup>(</sup>١) الناء ٤: ٤٣.

الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ أنّ التيمّم بدل عن الماء في كلّ ما يشترط فيه الطهارة ، فيستباح به كلّ ما يستباح بالطهارة المائيّة ، و تدلّ على ذلك جملة من الروايات ، ففي بعضها: «إنّ التراب أحد الطهورين» (١).

ومن ذلك يعلم أنَّ ما ذكره فخر المحققين في الآية الكريمة من عدم جواز الطواف بالبيت للجنب المتيمّم بل ولا مكته في شيء من المساجد، وإن تيمّم تيمّماً مبيحاً للصلاة، لأنَّه عزَّ وجلَّ علَق دخول الجنب إلى المساجد على الإتيان بالغسل مع وجود الماء وعلى التيمّم مع العدم، فحمل الطواف والمكث على الصلاة في ذلك قياس لا نقول به، غير صحيح، لأنَّ الآية المباركة تبيّن حكم الصحيح غير المعذور مطلقاً، فعيّن له الطهارة المائيّة.

ثمّ بيّنت حكم المعذور فعيّن له التيمّم بدلاً عنه ، فيقوم البدل مقام المبدل عنه في جميع الأحكام ، إلا ما خرج بالدليل ، مع أنّ الشارع أباح للتميمّم الدخول في الصلاة ، فيدلّ على إباحته للدخول إلى المساجد بطريق أولى ، والمسألة محرّرة في الكتب الفقهيّة ، فراجع .

الرابع: قد ذكر سبحانه الجنابة وبيّن سبباً واحداً لها في ذيل الآية المباركة ، وهو ملامسة النساء ، أي الجماع معهن مطلقاً ، ولها سبب ثانٍ أيضاً وهـو نـزول المني مطلقاً في نوم ويقظة ، سواء كان مع شهوة أو بدونها.

الخامس: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَمُّمُوا ﴾ أن المناط في الرجوع إلى التيمّم هو عدم وجدان الماء مطلقاً ، سواء كان من جهة العجز وعدم التمكّن من استعماله ، أم كان من جهة فقده ، أم كان من جهة حصول الضرر

<sup>(</sup>١) الحديث كما في أمالي الصدوق: ٦٤٧: الأنّ التيمّم أحد الطهورين ٥.

باستعماله ، فيستفاد جميع موارد العذر المذكورة منه.

ويحتمل أن يكون المراد من عدم الوجود فقده ، ولا يشمل عدم التمكّن من استعماله ، فحينلذق يستفاد بعض أفراد المعذورين من دليل آخر.

السادس: إطلاق الآية الكريمة يدل على كفاية الضربة الواحدة في التيمم، سواء كان بدلاً عن الوضوء أم كان بدلاً عن الغسل، إلا أن بعض الروايات تدل على التعدد في البدل عن الغسل كما أن إطلاق الآية المباركة يدل على كفاية مطلق الضرب، سواء كان تعلق باليد شيء من التراب أم لا ، بل في بعض الروايات جواز النقض.

السابع: يستفاد من الآية الشريفة عدم احتياج غسل الجنابة إلى الوضوء، لأنّه جعل النهي عن قربان الصلاة مغيّاً بالغسل، فلو كان مفتقراً إلى الوضوء لوجب بيانه، وإلاّ كان بعض الغاية غاية، وهو باطل»(١).

(١) مواهب الرحمان: ٨: ٢٧٠.

## دلالة الآية على حرمة الانتفاع بالخمر

قال الله الفرعيّة الفقهيّة ، نذكر المهمّ منها. المعمّ الأحكام الفرعيّة الفقهيّة ، نذكر المهمّ منها.

الأوّل: يحرم الانتفاع بالخمر لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّـمَا الْـخَمْرُ وَالْمَثْيِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِيوهُ ﴾ أَنَّ المحكوم بكونه رجساً هو الاقتراب من المذكورات، وقد أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابها، فيشمل جميع الانتفاعات ومنها الشراب، وذكرنا ما يتعلّق بالخمر وعموم الآية يشمل جميع أنحاء التصرّف والانتفاع، كما هو معروف عند الإماميّة، فراجع.

الثاني: يحرم الاكتساب بالميسر، بل كلّ انتفاع بالتقريب الذي ذكرناه في الخمر، ويدخل فيه سائر أنواع القمار، فيحرم عمل الته وحفظها وبيعها وإعارتها وأثمانها، بل بيم الخشب ونحوه ليعمل آلة لذلك.

ويأتي الكلام بعينه في الأنصاب والأزلام فيدخل في عموم تحريمهما ، بيعها وشراؤها ، وبيع الخشب وشبهه ليعمل صنماً ، وتحريم أثمانها ، والتفصيل مذكور في الفقه ، فراجع كتابنا مه**ذّب الأحكام**.

الثالث: كما يحرم استعمال هذه الأمور الأربعة كذلك يحرم اقتناؤها، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورها، فيجب إهراق الخمر، ويحرم اقتناؤها

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٩٠.

إلَّا أن يقصد به التخليل ، فقد استثنى منه ذلك للنصِّ ، فراجع الفقه.

الرابع: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ رِجْسُ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ قذارة الخـمر، كما عرفت في التفسير.

وأمّا نجاستها ، فإن قلنا بأنّ الرجس يأتي بمعنى النجس كما عن بعض الفقهاء ، فتدلّ الآية الشريفة عليها بالمطابقة ولا نحتاج إلى دليل آخر.

وإن قلنا بأنّ الرجس يختصّ بالقذارة المعنويّة دون النجاسة ، فلابدّ من إثباتها من الرجوع إلى الأخبار ، وهي كافية في ذلك ، مضافاً إلى الإجماع ، راجع كتابنا مهذّب الأحكام .

المخامس: ذكرنا بأنَّ قوله تعالى: ﴿ لَلْيَسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوا ﴾ (١) في مقام الامتنان والتوسعة على المؤمنين وكسائر القواعد الامتنائية ، فيجري عليه ما يجري من الأحكام والآثار المعروفة في علم الأصول، فيستفاد رفع الإثم والمؤاخذة عمّا صدر من المؤمنين في حال الكفر، أو كلَّ عذر شرعي مقبول، وهذا ممّا يفتح منه ألف باب، فراجع (٢).

(١) المائدة ٥: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١٢: ٢٢٥.

### أحكام مستفادة من دلالة آية المحيض

قال الله الله عن الآيات الشريفة ما يلي من الأحكام الفقهيّة:

الأوّل: الحيض دم يخرج من الرحم ذوأوصاف معلومة ، تختلف باختلاف الأمزجة والأمكنة والأزمنة ، وقد حدّدته الشريعة الإسلاميّة بحدود خاصّة وقيود مخصوصة وردت في السنّة المقدّسة ، وشرحها الفقهاء بما لا مزيد عليه ، تعرّضنا لها في كتابنا مهدّب الأحكام.

وهو يختلف عن كل دم خارج عن الرحم تراه المرأة ، كالنفاس والاستحاضة ودم العذرة ، ولا فرق في حصول الحيض بين أن يكون طبيعيًا أو بالعلاج ، والمناط تحقق شرائطه المعتبرة شرعاً.

والحيض من الحدث الأكبر، وهو ما يوجب الغسل كالجنابة والنغاس، وكذا بعض أقسام الاستحاضة، فلا يرتفع حدث الحيض إلا بالغسل، ولا يكفي تطهير المحلّ.

الثاني: الطهارة والنجاسة من الأمور الشائعة عند الناس بلا اختصاص لهما بقوم دون آخرين أو ملّة دون أخرى، وهما ناشئان عن وجدان الأشياء ما يوجب تنفّر الطبع والرغبة عنها أو ما يوجب الإقبال والرغبة إليها.

وهذا المنشأ وإن كان بادئ الأمر محسوساً ، ولكنّ الإسلام عمّمهما بالنسبة إلى المحسوسات والمعقولات ، كالأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال ونحو ذلك . والنجاسة هي القذارة المحدودة شرعاً.

والطهارة صفة خاصّة تنافي النجاسة ، وهي إمّا ظاهريّة ـالتي تحصل من زوال النجاسة والتجنّب عنها ـ، أو معنوية ولها مراتب كثيرة. قال تعالى : ﴿ وَثِيّابَكَ فَطَهُرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ ١٠.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُعرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْمَبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ "!

وقال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۗ ٣ۗ ﴾.

فكما أنّ ظاهر البدن واللباس يستقذر بالقذارات الظاهريّة، فلابد في تطهيرهما بالكيفيّة المقرّرة في الشريعة الإسلاميّة، كذلك تستقذر الروح بالمعاصي والذنوب والأخلاق الرذيلة، ولا بدّ من تطهيرها بالإيمان والتوبة والاجتناب عمّا يوجب التنفّر والكراهة وإلاّ حصل التباعد بينها وبين المبدأ الفيّاض، فتبتعد عن محلّ القدس، وتخرج عن الصراط المستقيم، وتهوي أخيراً إلى سواء الجحيم، وقد اهتم الإسلام بكلّ منهما نهاية الاهتمام وكماله. والطهارة في جميع الكتب السماويّة تكون على قسمين: إمّا طهارة حدثيّة أو طهارة خبيّة.

والأولى ترفع الأحداث، وهي: الوضوء والغسل على ما هو المقرّر في الشرع الإسلامي.

والثانية: تزيل النجاسة الحاصلة بملاقاة إحدى الأعيان النجسة ، وهمي فمي الشريعة الإسلاميّة إحدى عشرة: الدم ، والبول ، والغائط ، والمني من الإنسسان وبعض الحيوانات ، والميتة ، والكلب والخنزير البريّان ، والمشرك ، والمانع

<sup>(</sup>١) المدِّثُر ٧٤: ٤ و ٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الواقعة ٥٦: ٧٩.

من المسكر على ما هو مفصّل في الفقه.

الشالث: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ قَاعَتْوَلُوا التَّسَاءَ فِي الْمَجِيضِ ﴾ (أَ المحرّم هو إتيان النساء في محلّ الحيض فقط ، لاختصاص العلّة التي ذكرها سبحانه في الأية الشريفة بهذا الموضع ، فيحرم الجماع في الفرج لا مطلق التلذّذ والتمتّع والمعاشرة ، ويكون ذلك حداً وسطاً بين تحريم مطلق المعاشرة مع الحائض كما يفعله اليهود وبعض العرب ، وبين الإباحة المطلقة كما يفعله النصارى أو بعض مشركي العرب الذين كانوا يستحبّون المعاشرة معهن في هذا الوقت.

الرابع: ربّما قيل بدلالة قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهُّرُنَ فَأْتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ على حرمة إتبان النساء من أدبارهنّ ، ولكنّه فاسد ، لأنّ الآية وردت لبيان حكم خاصّ في حالة مخصوصة ، ولا دلالة لها على شيء آخر إلّا بضميمة مفهوم اللقب أو أنّ الأمر يقتضي النهي عن ضدّه ، وقد أثبتنا بطلان كلّ منهما في الأصول ، ومن شاء فليراجع كتابنا مهذّب الأحكام.

الخامس: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَىٰ الشخامس: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ أَنَىٰ البلاق المائة المائة المباركة يشمل جواز إتيان والزمان، إلا ما ورد النهي عنه شرعاً، وإطلاق الآية المباركة يشمل جواز إتيان الزوجة قُبلاً ودبراً، وهو المشهور بين فقهاء الفريقين، والمسألة مذكورة في كتب الفقه مفضلة.

السادس: ربّما قيل بأنّ إطلاق قوله تعالى: ﴿ لِنَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لِّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾ يدلُّ على جواز العزل عند الجماع.

ولكنّه موهون جدّاً، لأنّ الإطلاق إنّما يؤخذ به إذا كان في مقام البيان، ومع العدم أو الشكّ في البيان لا يمكن التمسّك به كما ثبت في علم الأصول.

السابع: بدل قوله تعالى: ﴿ حَنَّىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ () على كفاية نقاء المحلّ ولو بملاحظة مجموع الآية بصدرها وذيلها بعد رد بعضها إلى بعض كما هو الشأن في استفادة حكم من الأحكام الشرعيّة من الأدلّة (، ().

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٣: ٣٨٩.

## المراد من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾

قال ﴿: «ذكر المفسّرون أنّ المراد من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ الصَّلَاةِ اللهُ الكريم الأذان إلّا في القرآن الكريم الأذان إلّا في هذا الموضع، وقد عرفت أن لا صحّة له.

واختلفوا في مشروعية الأذان، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة، وإنّما كانوا ينادون: الصلاة جامعة، فلما هاجر النبيّ على وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان، وبقي الصلاة جامعة لأمر عارض، وكان النبيّ للله قد أهمة أمر الأذان حتى أربه عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصدّيق دوفي رواية أخرى أبيّ بن كعب وأنّ عبدالله بن زيد أخبر النبيّ للله بذلك لبلاً، وأنّ عمر قال: «إذا أصبحت أخبرت النبيّ للله علم النبي الله بالله فأذن بالصلاة أذان اليوم، وزاد بلال في الصبح: الصلاة خير من النوم، فأقرّها رسول الله وليست فيما أرى الأنصاري(٢).

ولكن ذهب الإماميّة إلى أنّ الأذان كان بوحي إلنهي ليلة المعراج، ففي صحيح ابن سالم، عن أبي عبدالله على الله الله على وحضرت الصلاة أذن جبرئيل وأقام الصلاة، فقال على إلى محمّد، تقدّم.

فقال له رسول الله ﷺ: تقدّم جبرئيل.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ١: ٢٤٧.

فقال له: إنَّا لا نتقدَم على الآدميِّين منذ أمرنا بالسجود لآدم »(١).

وفي رواية منصور بن حازم، عن الصادق ﴿ اللهَ هبط جبرئيل ﴾ بأذان على النبق كان رأسه في حجر علميّ، فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انته رسول الله ﷺ قال: يا علىن، هل سمعت؟

قال: نعم .

قال: حفظت؟

قال: نعم .

قال: ادع بلالاً فعلَمه ، فدعا على بلالاً فعلَمه ، (٢).

ولا ينافي صحيح ابن سالم لصدور الأذان مرّتين من جبرئيل مرّة في السماء ، والأخرى في الأرض لبيان شرعيّتهما وكيفيّتهما.

ويمكن مناقشة ما ذكره الجمهور:

أُ**وَلاً**: بأنَّ مقام النبوّة يجلَ من أن يأخذ حكماً إلنهيَّا وشعاراً دينيًا عامَ البلوى برؤيا شخص من أمّته ، لا سيّما مع اهتمامه ﷺ به وهو أؤلى أن يريد الله تعالى دون غهره.

وثانياً: معارضته بروايات صحاح على أنَّه بوحي إلنهي ، كما عرفت.

ومن الغريب جداً أنَّ القصّة افتعلت بعد وقوع التغيير في فصول الأذان ليحتجَ بأنَّ التغيير وقع في نوم رجل لا في الوحي السماوي، ويشهد زيادة بـلال في الصبح: الصلاة خير من النوم، كما تقدّم، على أنَّ التثويب وهـو قـول: الصلاة خير من النوم مورد الخلاف عندهم في كيفيّة درجها في الأذان، راجع الكتب

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٥: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللئالي: ٢: ٣٣.

الباب الثاني : الله كام الفقهية فم تفسير المواهب . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٥

المفصّلة في خصوص الأذان والإقامة للفريقين.

ثمّ إنّ قوله تعالى: ﴿ وَجَمَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَتَاذِيرَ اللّهُ اللّهَ على وقوع المسخ في اليهود، وفي أدلة أخرى كتاباً وسنّة وقوعه في غيرهم أيضاً، والمسخ هو تحويل صورة إلى صورة أخرى أقبح من الأولى لأمور ذكر عزّ وجلّ بعضها في هذه الآية الشريفة، ويمكن أن يتعلّق بالقلب فقط، فالصورة صورة إنسائية والقلب قلب حيوان.

وكيف كان، فهو عقاب إلنهي كان في الأمم السابقة يعاقب به الخارجين عن طاعته المتوغّلين في معصيته، وقد ارتفع عن أمّة الإسلام ببركة خاتم الأنبياء على الذي أرسله الله عزّ وجلّ رحمة للعالمين، وحكم المسوخ عند الإماميّة أنّه لا يجوز أكلها نصوصاً وإجماعاً.

ففي الصحيح عن أبي عبدالله ﷺ: «حرّم الله ورسوله المسوخ كلّها »<sup>(٢)</sup>، ومثله غيره.

وأمّا عدد المسوخ ، فالروايات بين مقلّة ومكثرة إلى سبعمائة ، ففي الحديث عن الصادق الله : « المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً ، منهم القردة ، والخنازير ، والخسفاش ، والفسل ، والله عنه ، والدعموس ، والجسريث ، والعسقرب ، وسهيل (٣) ، والقنفذ ، والزهرة (٤) ، والعنكبوت «(٩) .

وغير ذلك من النصوص.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٢٤: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) حيوان من حيوانات البحر لا الكوكب المعروف.

<sup>(</sup>٤) حيوان من حيوانات البحر، لا الكوكب المعروف.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ٢٤: ١٠٩.

وأمّا طهارته فقد وقع الخلاف فيها عند الفقهاء، والمشهور عندهم الطهارة، كما اختلفوا في قبولها للتذكية، والمشهور عدم قبولها. راجع كتابنا مهذّب الأحكام.

وقد تقدُّم في هذا التفسير بعض الكلام في المسخ، فراجع.

وعن الصادق، يُن ؛ «السحت أنواع كشيرة، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله (٢٠).

وغير ذلك من الأخبار التي تذكر فيها أنواع السحت، وفي المذكورات بحث راجع المكاسب من كتابنا **مهذّب الأحكام**"<sup>(٣)</sup>.

(١) عوالي اللثالي: ٢: ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة: ۱۷: ۹٦.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١١: ٤٥٤.

# جزئية البسملة في كلّ سورة

قال الله البسملة في أوّل كلّ سورة إمّا جزء منها ، أو من السورة التي تسبقها ، أو آية متكرّرة في القرآن ، أو من غيره ذكرت تبركاً.

والكلِّ واضح البطلان ، كما يأتي ، سوى الأوِّل ، وقد وردت النصوص على ذلك ، فتكون البسملة جزء من كلُّ سورة التي افتتحت بها إلَّا في سورة التوبة ، فانه لا بسملة لها كما ستعرف.

فعن على ﷺ: «البسملة في أوِّل كلِّ سورة آية منها ، وإنَّما كان يعرف انقضاء السورة بمنزولها ابتداءً للأخرى ، وما أَسْزِل الله تعالى كتاباً من السماء إلَّا وهي فاتحته»<sup>(۱)</sup>.

وعنه الله أيضاً: « أنَّها من الفاتحة ، وأنَّ رسول الله ﷺ كان يقرأها ويعدُّها آية منها ، ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني ١٤٠٠.

وعن أبي جعفر الله عنه عن الله الله الله المحمل الموسم الله الرحمل الرحيم »(٢).

وعن الرضائكِ : « ما بالهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فـزعموا أنّها بدعة إذا أظهروها »(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي: ١: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨٣: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٤: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) والحديث عن الصادق كما في تفسير العيّاشي: ١: ٢١.

وفي سنن أبي داود، قال ابن عبّاس: «إنّ رسول الله ﷺ كان لا يعرف فصل السورة أي انقضاءها حتّى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم "(١).

وفي صحيح مسلم ، عن أنس: «قال رسول الله ﷺ: أ**نزل عليَّ أنفاً سورة** فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم "<sup>(٢)</sup>.

وروى الدارقطني عن أبي هريرة: «إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنّها أمّ القرآن، أمّ الكتاب والسبع المثاني، ويسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» (٣).

والأخبار في كونها جزء من سور القرآن كثيرة من الفريقين.

#### استحباب الجهر بالبسملة

ويستحبّ الجهر بالبسملة مطلقاً كما ورد النصّ بذلك، وقد جعل ذلك من علامات المؤمن ،كما في الحديث (٤) ، ولعلَ السرّ في ذلك هو أنّ الجهر بها إجهار بالحقّ وإعلان لحقيقة الواقع.

كما تستحبُ الاستعادة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ أَمُّوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنُهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير: ٢: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الاتقان: ١: ٧١.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٧: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) تهذیب الأحكام: ٦: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) النحل ١٦: ٩٨ - ١٠٠.

| 119 | الباب الثاني : الأ <i>حكام الفقهية في تفسير المواهب</i> . |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|-----|-----------------------------------------------------------|

بل يستفاد من بعض الآيات ـلا سيّما سورة النساء ـ استحباب الاستعادة مطلقاً، وهي إمّا قوليّة أو فعليّة واجتماعهما في واحد هو من الكمال، وسيأتي التفصيل»(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١: ٢٤.

#### قوام الصلاة بفاتحة الكتاب

قال أنه : « يظهر من الروايات المستفيضة بين الفريقين أنّ قوام الصلاة بفاتحة الكتاب ، فعن نبيّنا الأعظم من الله الله الله الله الله المنافقة الكتاب ، (١).

وقال: «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خراج <sup>(٢)</sup>.

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة».

<sup>(</sup>١) الصراط المستقيم: ٢: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) عوالي الكالي: ٢: ٢١٨.

## حكم التأمين في الصلاة

قال: «وأما التأمين بعد الفاتحة فيبحث فيه: تارة بحسب الشبوت، وأخرى بحسب الإثبات.

أمّا الأوّل: إنّ الهداية إمّا أن تلحظ من حيث إضافتها إلى الله تعالى ، فهو الهادي ، فحينل لا رجحان لذكر «آمين » بعدها ، كما في جميع صفاته تعالى ، الفعليّة ، وأمّا أن تلحظ من حيث إضافتها إلى العبد ، أي طلب الهداية منه تعالى ، فكذلك أيضاً لغرض حصول جميع مناشئ الهداية وأسبابها وموجبات إتمام الحجّة منه عزّ وجلّ ، فقد حصل المطلوب خارجاً ، فلا يعقل معنى صحيح للتأمين على ما وقع وحصل .

وإن كان المراد بها بحسب البقاء لا أصل الحدوث، فإن أضيف البقاء إليه عز وجل فهي باقية ، لأن حجّته تامة وباقية ببقاء الإنسان، ولا وجه للتأمين عليه أيضاً ، وإن أضيف العبد فهو من فعله ولا معنى لتأمين الشخص على فعله ، وإن أريد به أن يوفّق الله عبده لادامة الهداية لنفسه في المستقبل ، كما وفّقه في الماضى فهو خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل.

وأمّا الثاني: فقد نسب إلى نبيّنا الأعظم بأسناد غير نقيّة قول «آمين» بعد تمام الحمد، فالمقام مقام الحمد لله تعالى على هذه النعمة العظيمة من وقوف العبد بين يدي الله تعالى، ومخاطبته معه جلّ شأنه.

ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مُدُّدُ شِهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا

قد ورد عن الصادقﷺ: وإذا قال الإمام ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾، فـقولوا الحـمد لله ربّ العالمين (٢٠).

ثمَ إِنّه يجوز قصد الإنشاء بجملة ﴿ الْحَمْدُ فِي رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ و ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَمِينَ \* الْهَيْنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ونحوها من الآيات الكريمة ، مع قصد القرآنيّة أيضاً ، لأنّ المتكلّم في مقام إيجاد مفاهيم هذه الألفاظ لفظاً ، والبناء على العمل طبقها خارجاً.

وقد أشكل عليه جمع من المفسّرين، فإنّه من استعمال اللفظ في معنيين، وهو غير جائز.

وهو مردود، لأنّ الاستعمال الممتنع على فرض امتناعه -إنّما هو في ما إذا كان المعنيان فردين مستقلّين في الإرادة الاستعماليّة ، كلّ منهما في عرض الآخر، لا في ما إذا كان أحدهما استقلاليًا والآخر تبعيًا ، وإلّا فهو واقع كثيراً في المحاورات الصحيحة ، والمقام من هذا القبيل ، فيقصد القارئ القرآنيّة استقلالاً والإنشائيّة تبعاً ، والمسألة أصوليّة تعرّضنا لها في تهذيب الأصول» (٣٠).

(١) الأعراف ٧: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) لم نجد الحديث بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١: ٧١.

### ثبوت قصر الصلاة في السفر

والآية المباركة وإن كانت مجملة من حيث بعض الشروط وبيان الكيفيّة ، إلا أنّ السنّة الشريفة بيّنت خصوصيّات الموضوع بياناً شافياً.

وتختصّ القصر بالصلاة الرباعيّة في السفر بالشروط المذكورة في الكتب الفقهيّة ، وهي أمور:

الأول: أن لا يكونالسفر سفر معصية ، كالسفر لأجل شرب الخمر ، أو السرقة ، أو قطع الطريق ، وغيرها من الفواحش ، ولا يجب أن يكون طاعة ، كالسفر للجهاد أو الحجّ المفروض ، ولو كان مباحاً كسفر التجارة وجب القصر ، ولذا لم يقيّد في الآية المباركة الضرب بكونه في سبيل الله تعالى كما في الآية السابقة .

الثاني: أن تتحقّق المسافة الشرعية ، وهي ثمانية فراسخ \_أو أربعة فراسخ إذا رجع في نفس يومه ـأو ( 25 ) كيلومتراً على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية. وقد اختلفت المذاهب في هذا الشرط ، فقال أبو حنيفة: «مسيرة ثلاثة أيام

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٠١.

ولياليها بسير الإبل، ومشي الأقدام بالاقتصاد في البرّ، وجبري السفينة والريح معتدلة في البحر». وقال الشافعي: «التقدير بيوم وليلة»، والمشهور بينهم التقدير بالفراسخ، واختلفوا، فقال بعضهم: إنّه أحد وعشرون فـرسخاً، وقـال آخـرون ثمانية عشر، وآخرون خمسة عشر.

الثالث: أن يكون المسافر قاصداً للسفر، فلاقصر على الذاهـل والمـتردَد، ويستفاد هذا الشرط من ظاهر الآية المباركة: ﴿ وَإِذَا ضَـرَبُتُمْ فِـي الْأَرْضِ فَـلَيْسَ وَيَستفاد هذا الشرط من ظاهر الآية المباركة: ﴿ وَإِذَا ضَـرَبُتُمْ فِـي الْأَرْضِ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾، كما عرفت.

الرابع: استمرار القصد، فلو عدل عن قصده قبل بلوغ المسافة الشرعيّة أو تردّد، أتم للأدلّة التي ذكرناها في كتابنا مهذّب الأحكام.

الخامس: أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي الذين ينزلون البراري في محل العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم، وكذا لا يكون من الذين اتّخذوا السفر عملاً وشغلاً لهم كالمكاري والسائق والساعي والراعي ونحوهم، فإنّ هؤلاء يتمّون في سفرهم الذي هو عمل لهم لعدم انقطاع سفرهم، ولنصوص كثيرة مذكورة في الكتب الفقهيّة.

السادس: الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ، ويخفى عنه أذانه لصدق التلبّس بالسفر عرفاً ، ولأدلّة أخرى مذكورة في الكتب الفقهيّة ، وهناك قواطع للسفر ذكرناها في كتابنا مهدّّب الأحكام.

واختلف علماء الجمهور في القصر في السفر، فقال الشافعي: «عدم وجوب القصر وأفضليّة التمام»، واستدلّ بقول عائشة: «أنّ رسول الله كان يقصر في السفر ويتم»(١).

<sup>(</sup>١) الفتح السماوي: ٢: ١٦٥.

الباب الثاني : الله كام الفقهية في تفسير المواهب ............ ١٢٥

فقال: أحسنت يا عائشة »(١).

وقال مالك: «إنّه يجب القصر وجوب عزيمة لا رخصة فيه».

واستدلَ بما رواه النسائي وابن ماجة عن عمر أنّه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم عليه الصلاة والسلام»<sup>(٢)</sup>.

وبما رواه الشيخان عن عائشة أنّها قالت: «أوّل ما فرض الله تـعالى الصـلاة ركعتين ركعتين ، فأوّرَت في السفر وزيدت في الحضر»(٣).

وذهب جمع إلى أن القصر في الآية الشريفة ليس هو قصر الرباعيّة في السفر المبيّن بشروطه في كتب الفقه، فذلك مأخوذ من السنّة المتواترة، وأمّا ما في المقام فهو في صلاة الخوف، كما ورد عن بعض الصحابة والشروط فيها على ظاهرها.

ولكن عرفت في التفسير بطلان ذلك ، وأمّا ما ذهب إليه الشافعي فهو مخالف لسنّة رسول الله ﷺ ومذهب أهل البيت ، وعمل الصحابة ، وأمّا رواية عائشة فهي مردودة من جهات كثيرة ، وقد ذكرها علماء الجمهور في كتبهم.

وأمّا صلاة الخوف فهي مقصورة سفراً وحضراً، جماعة وفرادي، إلّا في الصبح والمغرب، لما تقدّم من الآية المباركة والسنّة المعصوميّة.

والمراد من الخوف الخوف الذي يكون مقتضياً لتخفيف الصلاة ، سواء كان

<sup>(</sup>١) المجموع: ٤: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن: ٢: ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الألوسي: ٥: ١٣٢.

ذلك من عدو أو لصّ أو سبع أو ظالم ، لا كلّ خوف ولو لم يقتض ذلك.

ويستحبّ فيها الجماعة، ولها كيفيّات ثلاثة كما تقدّم في التفسير، وذكرناها في كتابنا مهذّب الأحكام.

وأمّـا صالاة المطاردة، وتسمّى بشدّة الخوف والمراماة والمسابقة، أي التضارب بالسيف، فتصلّى بكلّ وجه أمكن، فهي تابعة للقدرة، ويبدّل كلّ ما لا يقدر عليه بالأبدال الاضطراريّة كما ذكرناه مفضلاً في محلّه "(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٩: ٢٤٥.

#### كتاب الصوم:

## وجوب الصوم في أيّام معدودات

قال الله عين الآية الشريفة الأحكام الشرعية التالية:

الأوّل: وجوب الصوم في أيّام معدودات، وهي شهر رمضان، كما ذكره تبارك وتعالى في الآية التالية، فالآية الشريفة من المبيّنات وليست هي منسوخة، وما ذكر في ذلك واضح البطلان.

الثاني: المرض الموجب للإفطار ، ليس المراد منه كلّ مرض ، كما هو ظاهر الإطلاق ، بل سياق الآية المباركة يدلّ على أنّه المرض الذي يخاف فيه الشخص على نفسه من زيادته أو بطء برنه ، كما فصّل في السنّة المقدّسة .

الثالث: تدلّ الآية المباركة على أنّ السفر موجب للإفطار، وقد حدّدته السنّة بحدود وشروط مذكورة في الفقه مفصّلاً، وقال بعض: إنّ قوله تعالى: في أن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُتُمْ تَعْلَمُونَ الله المعالى الصيام في السفر، فقالوا بأفضليّة الصوم للمسافر.

ويرد عليه ما ذكرناه أنفاً مع منافاته للروايات الكثيرة الدالة على عدم الصوم في السفر، فقد روى أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن النبئ: «ليس من البرّ الصيام في السفر»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) عوالى اللئالي: ۲: ۲۲٦.

ورواه ابن حبّان في صحيحه ، عن جابر ، عنه ، ورواه غيره عن كعب بن عاصم الأشعرى ، عنه .

وروى ابن ماجة عن عبدالرحمن بن عوف ، عن نبيّنا الأعظم: «الصائم في السفر كالمغطر في الحضر» (١).

ورواه النسائي عن عبدالرحمن موقوفاً.

وروى عبدالرزَاق في جامعه ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ﷺ: و إنَّ الله تصدَّق بإفطار الصائم على مرضى أمّني ومسافريهم ، أيحبُ أحدكم أن يتصدَق على أحدٍ بصدقة ثم يظلّ يردَها ؟ ١٠٠٠.

ورواه الديلمي في **«الفردوس»**، وبمضمونه ورد في أحـاديثنا عـن أنـمَتنا الهداة ﷺ.

وروى مسلم والنساني والترمذي ، عن جابر ، قال: «خرج رسول الله ﷺ إلى مكة عام الفتح ، حتى بلغ كراع الغميم (وهو واد أمام عسفان) وصام الناس معه ، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون في ما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه أن أناساً صاموا ، فقال ﷺ: أولئك العصاة "<sup>(7)</sup>.

وروي ذلك في «الكافى» و «الفقيه» عن الصادق الله أيضاً.

وأخرج أحمد والأربعة وجماعة عن أنس الكعبي ، عن النبئ على: «أنه دعاه إلى الطعام فاعتذر بالصيام ، فقال له على: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٧: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصنّف: ٢: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) نهج الحقّ: ٤٤٢.

الباب الثاني: الأحكام الفقهية في تفسير المواهب . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٩

والصيام »<sup>(۱)</sup>.

وأخرج قريباً منه النسائي عن عمر بن أُميّة الضمري ، عنه ﷺ.

وروى البيهقي في «المعرفة» عن سعيد بن المسيّب، والمثّقي الهندي في «كنز العمّال» عن الشافعي مرسلاً عن رسول الله: «خياركم الذين إذا سافروا قصّروا الله الطروا» (<sup>٢)</sup>.

ورواه في «الكافي» و «الفقيه» عن الباقر ﷺ، وأمّا الروايات عند الإماميّة في وجوب الإفطار في السفر فهي متواترة وعليه إجماعهم، بل عدّ من ضروريّات مذهبهم.

ولأجل تلك الروايات ذهب كبار الصحابة إلى أنّ الصائم في السفر عليه الإعادة ، ومع ذلك ذهب قوم إلى التخيير ، وأنّ من صام في السفر فقد أدّى فرضه ، ومن أفطر وجب عليه القضاء ، وبذلك مضت السنّة العمليّة ، واستدلّوا بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، عن عائشة: «أنّ حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبيّ ﷺ: أَنّ الصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام .

فقال يَهِ إِن شئت فصم ، وإن شئت فافطر "(٦).

وفي مسلم أنه ﷺ أجابه بقوله: «هي رخصة من الله، فعن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلاجناح عليه الله.

والكلِّ مردود ، إذ السنَّة العمليَّة غير ثابتة ، والحديث ظاهر في الصوم المندوب

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والأثار: ٢: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢: ٢٣٧.

<sup>(£)</sup> المجموع: 1: ٢٦٦.

لا الواجب، وعلى فرضه فهو معارض بالروايات المتقدّمة وإجماع أهل البيت، مضافاً إلى أن الروايات الدالة على التخيير أو الرخصة في الصوم في السفر مع غضّ النظر عن الأسانيد ـ لا يعلم ورودها بعد نزول آية الصوم وتحريمه في السفر.

وعليه فلايبقى مجال للقول بأنّ الإفطار أفضل إن كمان في الصوم مشقّة ، والصوم أفضل مع عدمها ، والتفصيل بأكثر من ذلك يطلب من السنّة.

الرابع: إطلاق الآية الشريفة يدلّ على أنّ السفر موجب للإفطار ، سواء كمان السفر قصيراً أم طويلاً ، وسواء كان فيه المشقّة أم لا ، إذا توفّرت الشروط كما هو مفصّل فى الفقه .

الخامس: تدلّ الآية الكريمة على أنّ مَن كان يقدر على الصوم مع الإطاقة وبلوغ الجهد غير المسافر والمريض والصحيح القادر على الصوم بدون مشقّة يجب عليه الإفطار والفدية على تفصيل ذكرناه في الفقه.

السادس: الآية المباركة تدلَ على أنَّ المسافر إذا حصر والمريض إذا بـرئ يجب عليه القضاء.

السابع: ظاهر سياق الآية الشريفة هو السفر الاتّفاقي لا الدوام به ، فإنّه حينتذٍ لا يوجب الترخيص في ترك الصوم ، كما هو مفصّل في كتابنا **مهذّب الأحكا**م.

الثامن: المراد من الطعام الوارد في الآية المباركة هو مطلق ما يطعم ويسرفع جوع المسكين والاختصاص له بالبرّ كما عن بعض ولو كان وجه اختصاص فهو من باب الغالب، كما هو مذكور في محلّه(١).

(١) مواهب الرحمان: ٣: ١٥.

## كتاب الحجّ :

#### وجوب الصلاة الطواف خلف المقام

قال (الله وردت أخبار كثيرة ربّما تبلغ الني عشر خبراً في أنّ صلاة الطواف أن تكون خلف المقام بحسب موضعه الآن، وتحمل الروايات المطلقة أو المشتملة على لفظ عند المقام أو أرجع إلى المقام، أو انت المقام على الجهة ومقدار السعة، ولعلّ وجوب تقديم المقام بحسب موضعه الثاني لأجل احترامه عن استدباره حفظاً للوحدة والنظام، وتعرّضنا للبحث في أحكام صلاة الطواف من كتاب الحج مفصلاً، ومن شاء فليراجع كتابنا مهذّب الأحكام (1).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٢: ٤١.

#### المقصود من شطر المسجد الحرام

قال \* الوارد في الآيات المباركة إنّما هو لفظ فَشَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الله الله الله المُسْجِدِ الْحَرَامِ الله الشيء ونحوه كما تقدّم ، ولم يبيّن الشارع الأقدس في هذا الأمر النوعي العام البلوى خصوصية خاصة ، غير لفظ الشطر والتولّي والتحوّل ونحوها ، وأمثالها في السنة الشريفة والمرجع في معاني هذه الألفاظ هو العرف لأنّه المحكّم في كلّ ما لم يرد فيه تحديد شرعي كما هو الممتنبّع في الفقه .

وما ورد من العادمة في القبلة من الجدي ونحوها كما ذكر في الفقه مجملة أيضاً، ليس لها كلّية وليس من عادة الشرع الإيكال إلى مثله في الأمور العامّة البلوى، فهو أيضاً من قرائن كون الموضوع عرفياً، فلا يعتبر إلا صدق التوجّه التولّي شطر القبلة عرفاً من دون الابتلاء على الدقة العقليّة، ولأجل ذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز الاعتماد على ما يصمّمه خبراء الهيئة الموثوق بهم في تعيين القبلة.

ثمَ إنّ المعروف بين المسلمين أنّ القبلة هي الكعبة ، وقد دلّت عليه الأخبار المتواترة بين الفريقين.

ففي صحيح البخاري: عن ابن عمر: «أنَّ النبيِّ ﷺ ركع ركعتين في قبل الكعبة

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٤٤.

وفي جوامع أخبار العامّة في حديث تحويل القبلة: «أنّه كان إلى الكعبة».

وأمّا على الخاصّة فقد وردت أخبار كثيرة تدلّ على أنّ الكعبة هـي القبلة ، وفي أكثرها: أنّ الكعبة هي القبلة المحوّل إليها ، ففي صحيح معاوية بن عـمّار، عن أبي عبدالله الله الخابة ، قال: «كان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ، ثمّ أعيد إلى الكعبة »(\*).

وفي رواية أخرى: «أنَّها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء »(٣).

وإنّما ذكر المسجد الحرام في الآيات الشريفة لأجل إظهار شأنه وعظمته للناس مع إطلاق المسجد على الكعبة أيضاً، إطلاق الكلّ على الجزء، فيجمع بين ما دلّ على التوجّه إلى المسجد والمتواتر الدالة على أنّ القبلة هي الكعبة أنّ المسجد الحرام ذكر بعنوان الطريقيّة إلى الكعبة المقدّسة.

وفي بعض الأخبار: «إنَّ الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل العالم»<sup>(٤)</sup>.

ولامعنى لذلك إلّا الطريقيّة الصرفة والمسألة فـقهيّة تـعرّضنا لهـا فـي كـتابنا مهذّب الأحكام»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ١: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٤: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) راجع مصباح الفقاهة: ٢: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٦: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) مواهب الرحمان: ٢: ١٤٨.

### السعي عمل عبادي

قال ﴿: «يستفاد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ أنّ السعي عمل عبادي يتقوّم بقصد القربة ، فبدونه أو مع قصد الرياء -نستجير بالله منه -أو غاية أخرى ، يكون السعي فاقداً لصلاحيّة الإضافة إلى الله تعالى ، ويكون السعي باطلاً ، كما في سائر العبادات ، فيفسد حينتذ أصل الحجّ أو العمرة ، كما هو المفصّل في كتب الفقه .

والسعي بين الصفا والمروة عبارة عن المشي بينهما سبع مرّات، بدءاً من الصفا وانتهاءاً بالمروة، كما هو مذكور في الفقه. ويصحّ ماشياً وراكباً، ولا يعتبر فيه الطهارة، لا الحدثيّة ولا الخبئيّة ولا الموالاة بين الأشواط ولا بين أبعاضها على ما فصل في الفقه.

وهو واجب كما هو عليه جمهور المسلمين، وتدلّ عليه نصوص كثيرة وإجماع الإماميّة، وتقدّم أنّ نفي الجناح إنّما كان لرفع توهّم الحظر الذي اعتقده المسلمون باعتبار أنّ السعي شيء صنعه المشركون، أو لأجل وجود الأصنام على الجبلين، فنوقَفوا من السعى بينهما كما مرّ.

ويمكن استفادة ذلك من ظاهر الآية الشريفة أيضاً، فإنَّ إثبات كون الصفا والمروة من شعائر الله يدلُ على أنَّ الاعتقاد كان على خلاف ذلك، فأراد سبحانه

(١) القرة ٢: ١٥٨.

الباب الثانى: الأبكام الفقهية في تفسير المواهب ........... ٣٥

وتعالى إعلام الناس بشعيرتهما ونفي ماكان معتقداً عندهم.

وممًا ذكرنا يعرف أنّ التطوّع بالسعي أمر مرغوب فيه ، لأنّه خير ، ومن تعظيم شعائر الله تعالى ، ولا يستفاد منه الاستحباب الشرعي المصطلح عليه في الفقه ، ولا سيّما مع القرينة المزبورة على الخلاف ، ولذلك وردت الروايات الدالة على وجوب السعي لعدم التنافي بينه وبين ظاهر الآية الشريفة ، وتقدّم في البحث الروائي ذكر بعض الروايات ، والتفصيل يطلب من قسم الحجّ من كتابنا مهدّب الأحكام في بيان الحلال والحرام (١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٢٥١:٢٥١.

#### الحجّ والعمرة من العبادات

قال الله الله الله الشريفة كثيراً من أحكام الحجّ وشرحتها السنّة المقدّسة شرحاً وافياً، وقد ذكره الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، ونحن نـذكر المهمّ المستفاد من هذه الآيات في المقام، وهي:

الأوّل: دلّت الآية الشريفة: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْمُمْرَةَ شِرِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وتفصيل ذلك يطلب من الفقه.

كما تدلَ على وجوب العمرة ، وأنّها بمنزلة الحجّ ، وتدلَ عليه روايات كثيرة مرويّة من الفريقين ، ذكرنا بعضها في البحث الروائي.

والآية المباركة لا تدلّ على أنّ الحجّ والعمرة واجبان، فللابدّ من إثبات الوجوب لهما من دليل أخر.

أمَّا الحجَّ ، فقد دلَّت الآية الشريفة: ﴿ وَفِي عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٩٦.

سَيِلاً الله النصوص المتواترة بين الفريقين ، بل الضرورة الدينيّة على وجوب حجّة الإسلام مع استجماع الشرائط.

وأمّا العمرة ، فقد دلّت على وجوبها السنّة كما ذكرناها في الفقه ، وتكفى عمرة التمتّع عن العمرة الواجبة ، ويكون كلّ منهما مندوباً بالذات ، ويجبان بالعارض من نذر ونحوه.

الثاني: أنّ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ ﴾ " يدلّ على أنّ مطلق المنع من إتمام الحجّ والوصول إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك ، سواء كان السبب عدراً أم مرضاً أم غير ذلك ، يوجب تبدّل الحكم بالنسبة إلى المحصور مطلقاً ، وأنّ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ ﴾ " لا يكون قرينة على أنّ المراد هو الحصر من العدق ، بل هو عام يشمل الأمن من رفع المانع ، ولكن تكرّر في الروايات أنّ المحصور غير المصدود ، فالأوّل هو المريض ، والثاني هو الذي يردّه المشركون ، كما صدّوا النبي على عن الحج عام الحديبيّة .

والظاهر أنَّ الحصر متعلَّق بالحجّ والعمرة كليهما ، فـلااخـتصاص له بـالأوَّل فقط ، لأنَّه ذكر عقيبهما فيرجع إليهما معاً.

الثالث: يدلّ قوله تعالى: ﴿ حَمَّىٰ يَتِلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَهُ ﴾ \* اأنّ للهدي محلاً معيّناً لا يجوز ذبحه في غيره، ولكنّه تعالى أجمل ذلك، وقد حدّدته السنّة المقدّسة بمكّة المكرّمة أو منى، ونظيره قوله تعالى: ﴿ هُمُّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٢: ١٩٦.

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ اللهَا

ويستفاد من الآية الشريفة أنه لا يجوز الحلق والتحلّل من الإحرام ﴿ حَمِّي يَبِلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّه ﴾ ، سواء ذبح أم لا ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله الله : «سألته عن رجل أحصر فبعث الهدى ؟

قال: يواعد أصحابه مبعاداً إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فباذا كان يوم النحر فباذا كان في يوم النحر فليقص من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى تنقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فبإذا كان تلك الساعة قصر وأحلّ (٢٠).

وعليه فلو ظهر خلاف المواعدة ، وأنّ أصحابه لم يكونوا قد ذبحوا عنه أصلاً ، أو ذبحوه بعد تحلّله ، فإنّه لا شيء عليه ، ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار أيضاً عن الصادق الله المارة الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ ، لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً »(").

أي يمسك عن النساء إذا بعث هذا في المحصور.

وأمّا المصدود: فإنّه يذبح في مكانه ، حلّاً كان أو حرماً ، وقد نطقت بذلك جملة من الروايات ، وقد نحر رسول الله ﷺ هديه بعد أن صدّه المشركون في الحديبيّة وأحلّ من الإحرام ، والتفصيل يطلب من كتاب الحجّ من الفقه .

الرابع: أنَّ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ اللَّهُ اللَّهُ على

<sup>(</sup>١) الفتح ٤٨: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٤: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٣: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ١٩٦.

تشريع حج التمتّع، الذي هو أحد الأقسام الثلاثة في الحجّ، والقسمان الآخران هما حج الإفراد وحج القران، والفرق بين الأوّل والأخيرين هو:

أن الأول وظيفة من لم يكن مقيماً وحاضراً عند المسجد الحرام، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَم يَكُن أَهَلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (١٧٨) وهو الآفاقي الذي يبعد عن المسجد الحرام بما يعادل ٨٨ كيلومتراً ، كما حددته السنة الشريفة.

٢ أنّ الأوّل مركّب من عملين: هما العمرة والحجّ، ولا يقع الشاني بدون الأوّل، وأمّا الأخيران فلا يكونان كذلك، بل هما عمل واحد وهو الحجّ، إلّا أنّ حجّ القرآن يساق فيه الهدي مع عقد الإحرام، بخلاف حجّ الإفراد.

٣- أنَّ وجوب الهدي يختصُّ بالتمتّع بخلاف القسمين الأخيرين.

وهناك فروق أخرى مذكورة في كتب الفقه.

ولا خلاف ولا إشكال في أصل تشريع حجّ التمتّع بـإجماع الأمّـة وأنـمّة الحقّ ﷺ، والنصوص المتواترة بين الفريقين، وهو أفضل أنواع الحجّ مطلقاً، لنصوص معتبرة كثيرة.

منها: ما ورد عن أبى جعفر الباقرﷺ: (لو حججت ألفاً وألفاً لتمتّعت ا<sup>(٣)</sup>، وهو يتحقّق على نحوين:

الأوّل: أن يحرم أوّلاً بعمرة التمتّع ، ثمّ بعد قضاء مناسكها والانتهاء منها يحلّ ويحرم بالحجّ ، وهذا ممّا لا نزاع في مشروعيّته من أحد من المسلمين ،

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللئالي: ٢: ٩٣.

ولا تختص مشروعيّته بأصحاب محمّد ﷺ ، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ فَهَن تَمَثّغُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ ﴾ ، والنصوص المتواترة بين الفريقين ، منها ما عن أهل البيت ﷺ ، عن رسول الله ﷺ: « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، (١).

وروي عن جابر: «أنّ سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، هذا الذي أمرتنا به -يعني الإحلال بعد العمرة إلى الحجّـ لعامنا هذا، أم إلى الأبد؟

فقال ﷺ: بل إلى الأبد ، إلى يوم القيامة (٢).

ورواهما الجمهور في مجامعهم.

وأخرج البخاري وأحمد والنسائي وغيرهم: عن عليُ ﷺ ، قال: «إنّ المتعة سنّة رسول الله ﷺ ، فلا يدعها لقول أحد من الناس "<sup>(٣)</sup>.

وادّعي الإجماع على ذلك.

ولهذا القسم شروط مذكورة في كتب الفقه.

الثاني: أن يحرم بالحجّ حتى إذا دخل مكة محرماً بحجّ الإفراد، يعدل عن حجّه إلى عمرة التمتّع، ويتمّ حجّ التمتّع، وقد وقع النزاع بين الفقهاء فيه.

أمًا عند الخاصّة: فالمشهور جوازه حتّى في فرض العين، ومنهم مَن منعه في فرض العين، وجوّزه في الندب والفرض غلى المتعيّن.

وأمًا عند العامّة: فمنعه جمهورهم، وهو الذي توعّد عليه الخليفة الثاني، فقال: «متعتان على عهد رسول الله ﷺ أمّا أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما:

<sup>(</sup>١) الكافي: ٤: ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الأحكام: ٥: ۲٥.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى: ٤: ٣٥٢.

متعة النساء ومتعة الحجّ».

وقد وردت في صحّته ومشروعيّته الأخبار الكثيرة عن الفريقين: ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن الصادق، عن آبائه هي الله الله الله الله على من معيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عند فراغه من السعي، فقال: إنّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا، إلّا مَن ساق الهدي، فأقبل رسول الله على الناس بوجهه قال: أيّها الناس، هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه عنام من عن الله عزّ وجلّ أن آمر الناس بأن يحلّوا إلّا مَن ساق الهدى، فأمرهم بما أمرهم الله تعالى.

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ، نخرج من منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟! وقال آخرون: يأمرنا يشيء ويصنع هو غيره .

فقال: أيّها الناس ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما صنع الناس ، ولكن سقت الهدي ، فلا يحلّ مَن ساق الهدي حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فقصر الناس ، وأحلّوا وجعلوها عمرة .

وقام إليه سراقة بن مالك المدلجي ، فقال : يا رسول الله ، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟

فقال ﷺ: بل للأبد إلى يوم القيامة ـوشبك بين أصابعهــوأنزَل الله بذلك قرآناً: ﴿ فَعَن تَمَتَّع بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُذَى ﴾ '').

وقريب منه: ما رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة في جوامعهم ، وأحمد في مسنده ، وغيرهم ، عن الصادق وعن الباقر ر الله عن جابر ، وقد ذكرت في مجامعهم روايات كثيرة بمضامين مختلفة .

قال القرطبي: «قد تواردت الآثار عن النبيِّ ﷺ فيه ـأي فـي مشـروعيّة هـذا

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام: ٥: ٢٥.

القسم - أنّه أمر أصحابه في حجّه مَن لم يكن معه هدي ولم يسقه ، وقد كان أحرم بالحجّ ، أن يجعلها عمرة ، وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه على الله ، ولم يدفعوا شيئاً منها ، إلا أنّهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلل ».

ثمَ ذكر بعض تلك العلل ، وهي موهونة لمن تدبّر فيها ، ولذلك لم يعمل بها كثير من علمائهم.

وأمّا قول الخليفة فهو مردود من جهات، وقد ذكرت في الكتب الكــلاميّة، وسيأتي في الموضع المناسب في هذا التفسير إثبات أنّ أحداً لا يقدر أن يــدفع حكماً إلــهيّاً نطق به القرآن الكريم، أو جاء به الرسول الأمين ﷺ.

الخامس: إطلاق قوله تعالى: ﴿ فَهَمَا اسْتَبْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ يقتضي إجزاء ما صدق عليه الهدي من النعم الثلاثة ، إلا أن الفقهاء قيّدوه واشترطوا في الهدي شروطاً كثيرة لأدلّة خاصّة ، وهي مذكورة في كتب الفقه ، فراجع .

كما أنّ ظاهر الآية الشريفة أنّه لا بدّ وأن يكون الهـدي كـاملاً وعـن واحـد ، فلا يجزي بعض الهدي.

السادس: ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَلَاقِهُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ إجزاء الصيام في تمام ذي الحجة، وأفضله السابع والثامن والتاسع، كما في روايات كثيرة، منها ما في صحيح رفاعة، عن الصادق الله : «عن المتمتّع لا يجد الهدى.

قال: يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .

قلت: فإن قدم يوم التروية ؟

قال الله : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق ، الحديث (١).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٤: ٥٠٦.

ولا يجوز له صوم أيّام التشريق إذا فاته ذلك ، وتـدلّ عـليه روايـات كـثيرة ، وإجماع الإماميّة ، منها ما في صحيح ابن سنان: «أنّ الصادقﷺ استشهد بأنّ بديل ابن ورقاء أمره رسول الله ﷺ بأن ينادي بمنى في الناس: أن لا يصوموا.

وغيره من الأخبار المرويّة عن الفريقين.

السابع: الانتقال إلى الصوم هو في زمان تعذّر ثمن الهدي في محلّ وجوبه ، على تفصيل مذكور في كتاب الحجّ من **مهذّب الأحكا**م.

الثامن: الظاهر من قوله تعالى: ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ أن يكون الرجوع الى الأهل كما تدلّ عليه الروايات، ولكنّ الرجوع على قسمين: حقيقي، وهو أن يرجع بنفسه إلى الأهل، أو حكمي فيما إذا رجع أصحابه وأقام بمكّة، فإنّ عليه الانتظار مدّة وصول أصحابه إلى الأهل، وذكرنا أنّ ذلك ربّما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ إِذَا رَجَعَتُمْ ﴾.

التاسع: ذكرنا أن ظاهر قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ الْحُرُام الله الله النائي، وهو مَن لم يكن من أهل مكة وقراها، وهو مطلق، ولكنّ السنّة حدّدت الحضور وقيدته بما إذا كان بينه وبين مكة ما يساوي ثمانية وثمانون كيلومتراً، لأدلّة خاصّة ذكرناها في كتابنا مهدّب الأحكام قسم الحجّ منه.

العاشر: ظاهر قوله تعالى: ﴿ الْمُحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ ٢ أنَّها أشهر معلومة عند العرب وقد أفرّها الإسلام.

ويستفاد منه أنَّ ذا الحجَّة من أشهر الحجِّ ، يصحُّ إيقاع بعض الأعمال التي

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٩٧.

يعتبر أن تكون في الحجّ فيه ، كما في ثلاثة أيّام الصوم ، ويـدلَ عـليه صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج .

كما يستفاد منه أنَّه لا يجوز الإحرام بالحجّ في غير الأشهر الثلاثة ،كما لا يصحّ إحرام عمرة التمتّع في غيرها ، لأنّها داخلة في الحجّ كما عرفت.

الحادي عشر: ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَهَن فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ أَ أَنَّه ينجوز إيفاع إحرام الحجّ في أيّ وقت من هذه الأشهر الثلاثة ، إذ أن فرض الحجّ يتحقّق بالإحرام فيهنّ.

كما أَنْ ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَهَن قَرَضَ ﴾ أنّه يجب إتمامه ، لأنّه جعله فرضاً على نفسه.

الثاني عشر: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ ﴾ ٢٣ وجوب الوقوف فيها، وأنّ له وقتاً محدوداً يجتمع الناس فيها ويفيضون، فبإنّ الإفاضة لا تكون إلّا بعد الكون.

كما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْمَرِ الْحَرَامِ ﴾ ٣٦ وجموب الوقوف ولو بقدر الذكر عند المشعر الحرام.

والمراد من الذكر: مطلق التسبيح والتهليل والدعاء، وقد ورد في رواية أبـي بصير عن الصادقﷺ: **، يكفيه اليسير من الدعاء ،**.

الثالث عشر: المستفاد من سياق قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَفِيضُوا مِن حَبْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ الله أنه الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى ، لأنَّه تعالى ذكر الوقوف

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ١٩٩.

اثباب اثثانى : الأركام الفقهية فم تفسير الهواهب ............. ٤٥

بعرفات والإفاضة منها ، فيكون كلاماً مستأنفاً ، لا أن يكون تأكيداً للإفاضة من عرفات ، والتأسيس خير من التأكيد لكثرة الفوائد فيه .

الرابع عشر: أنَّ قوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ﴾ ( ) مطلق من حيث الكيفيَّة والكمّيَّة ، إلا أنَّ السنَّة حدَّدته بخمسة عشرة تكبيرة من بعد كلَّ فريضة ، من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر.

وصورته المتّفق عليها من المسلمين: «الله أكبر، الله أكبر، لا إلنه إلّا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وقد زاد أصحابنا تبعاً للمأثور عن الأثمّة الهداة ﷺ، ويدلّ على كلتي صورتيه عدّة روايات من الخاصّة والعامّة.

الخامس عشر: المستفاد من سياق الآية الشريفة: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَـوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ مَلَئِهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيهُ لِمَنِ اتَّقَىٰ اللّٰ ١ أَنَه راجع للعموم المستفاد من حكم ما قبله ، أي الاتقاء عمّا يحرم على المحرم ، وقد فسّرت في الروايات بخصوص الصيد والنساء ، وهذا هو المشهور عند الإماميّة.

ثمّ إنّ أعمال الحجّ الواردة في القرآن الكريم المشروحة في السنّة المقدّسة هي: الأوّل: الإحرام، قال تعالى: ﴿ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدً الْبَرّ مَا دُمُتُمْ حُرُماً ﴾ ""، وقال تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَانْتُمْ حُرُمٌ ﴾ "، وغيرهما.

الثاني: الطواف، قال تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوُّ فُوا بِالْبَيْتِ الْمَتِيقِ ﴾ ()، وقال جلَّ شأنه:

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الحجّ ٢٢: ٢٩.

وَ طَهُرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ١١٨.

الثالث: صلاة الطواف، قال تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّفَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ١٠٠٠). الرابع: السعي بين الصفا والمروة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوِّفَ بِهِمَا اللَّهُ اللَّهُ ا

الخامس: الوقوف بعرفات ، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَات ١٠٠٨).

السادس: الوقوف بالمشعر الحرام، قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْمَر الْحَرَام 🎉 0).

السابع: الإفاضة إلى منى والكون فيها، قال تعالى: ﴿ أَمُّمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ

الثامن: الهدى، قال جلّ شأنه: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِر اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْـقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٠).

التاسع: الإحلال والتقصير، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا صَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ ^^،

<sup>(</sup>١) الحج ٢٦: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢: ١٩٨. (٦) البقرة ٢: ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) الحجّ ٢١: ٣٦.

<sup>(</sup>A) المائدة ٥: ٢.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ ١٠.

العاشر: أيَّام منى ، قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّام مَعْدُودَاتِ ١٨٠٠ .

الحادي عشر: قضاء المناسك، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُم مُنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرُكُمْ آبَاءَكُمْ ﴾ ٢٣]

ولم يذكر سبحانه في القرآن رمي الجمرات ولا العيد، ولعل السرّ في ذلك أنه بعد ذكر الرجم الكبير المذكور في قوله تعالى: ﴿ فَاخْرَمْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴾ (١٠) يكون جميع أنحاء الرجم من المؤمنين قولاً وعملاً من صغريات ذلك الرجم، وأمّا عدم ذكر العيد، فيمكن أن يكون قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (إشارة إليه) (١٠).

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) القرة ٢: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الحجر ١٥: ٣٤. ص ٣٨: ٧٧.

 <sup>(</sup>ه) البقرة ۲: ۱۲۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۹۱۱ المائدة ه: ۲۹. الأنفال ۸: ۲۹. النوبة ۹: ۵، ۹۹، ۲۰۰۷. النور ۲۶: ۲۲، الحجرات ۶۵: ۱۶. الممتحنة ۳: ۱۲. المزفل ۲۲: ۲۰. المزفل ۲۰: ۲۰.

<sup>(</sup>٦) مواهب الرحمان: ٣: ٢٢٣.

# حلِّية صيد البحر في حال الإحرام

قال الشريفة في بيان حكم صيد البرّ والبحر في حال الإحرام، ونحن نذكر ما يستفاد من ظاهرها على نحو الإيجاز، والتفصيل موكول إلى محلّه: الأوّل: يدلّ قوله تعالى: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ اللهِ اللهِ على حرمة قتل الطوّل: يدلّ قوله تعالى: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ اللهِ اللهِ على عرمة قتل الصيد في حال الإحرام، ويستفاد منه تعميم تحريم القتل بأي وجه حصل، ومن الاستقلال والمشاركة أو بالإشارة والدلالة حتى ما جنته الدابّة المسوقة والمركوبة وغلق الباب، وتدلّ على التعميم الأخبار على ما هو مذكور في محلّه، ويستفاد من تعليق الحكم على الصيد وإطلاقه الشمول لجميع الحيوانات، الطير وغيره، الأماكول وغيره، إلا ما استثنى بدليل.

ففي صحيح معاوية بن عمّار ، عن الصادق ﷺ ، قال: «إذا أحسرمت اتّنق فـتل الدوابّ كلّها ، إلّا الأقمى والعقرب والفارة » الحديث (٢٠).

الثانى: يستدلّ بظاهر النهي في الآية الشريفة، وظاهره التحريم في قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَبِدُ البُرِّ مَا دَمُثُمْ حُرُماً ﴾ "على حرمة المذبوح وعدم جواز الانتفاع به فهو كالميتة، وذهب جمع من الفقهاء على عدم الحرمة، وإنّما لا يجوز أكله لدليل خاص، فهو كالمذبوح المغصوب، لأصالة الحليّة

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٤: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ٩٦.

والروايات معارضة فيرجع إلى قواعد التعارض وعدم منافاة النهي أو التحريم في الأية لذلك، لظهور رجوعه إلى الفعل فقط دون غيره، فراجع كتب الفقه.

الثالث: يدلّ قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً ﴾ () على تربّ الإثم والجزاء على المتعمّد، وليس القيد لإخراج الجاهل والناسي عن حكم الجزاء، وإنّما لأجل إخراجهما عن الإثم فقط، فيتربّب على العالم الذاكر دون الجاهل والناسي.

الرابع: يدل قوله تعالى: ﴿ فِيلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ اللَّهُ أَنَّ الفداء إنَّ ما يكون في المماثل المقتول باعتبار الخلقة والصورة، دون جميع الجهات، ولما كانت مظنّة الاشتباه، تعين الرجوع إلى الحكم العدل، فلا تجزي القيمة فإنَّما خلاف المتنادر من المماثلة.

الخامس: ظاهر قوله تعالى: ﴿ هَدْياً بَالِغَ الْكَمْيَةِ ﴾ ""، هو البلوغ العرفي ويتحقّق بدخول الحرم، فتحلّ ما يجب على المحرم من الفداء بذبحه أو نحره، وقد فصّل في الأخبار بين إحرام العمرة فيجب الذبح بمكّة وإحرام الحجّ بمنى، وعليه عمل الأصحاب وبها يقيّد إطلاق الآية الشريفة، والتفصيل موكول إلى الذه.

والمتبادر منه ذبح الهدي والتصدّق به ، فلا يحصل العوض بمجرّد ذبحه ، بل لا بدّ من صرفه فيه ، تحصيلاً للعوضيّة . ومن الملازمة العرفيّة يستفاد كون الذبح في شهر ذي الحجّة ، ولكنه محلّ تأمّل .

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ٩٥.

السادس: مقتضى قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَٰلِكَ صِيَاماً ﴾ التخيير بين الخصال الثلاث ، أي الفداء أو الطعام أو الصيام ، ولكن الطعام بكون من تقويم المماثل من النعم ، ثمّ يجعل قيمته طعاماً على المساكين مذاً لكلّ مسكين ، وأمّا الصيام فلابد أن يكون مساوياً لمقدار معيّن من إطعام المساكين ، وهناك تفاصيل مذكورة في الفقه.

ومن ذلك يعلم أنّ من يقول بالترتيب بين الأبدال الثلاثة بمعنى أنّ الواجب أوّلاً الجزاء المماثل من النعم، ومع العجز عنه الإطعام بقدر المساكين، خلاف ظاهر الآية الكريمة، إلّا أن يدلّ دليل عليه من نصّ أو إجماع فيتبع حينئذ، راجع الفقه.

السابع: ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ ٢ عدم الكفّارة في العود مع العلم والعمد، فيخرج الجاهل للحكم أو الموضوع، والناسى كذلك، فيكون الجزاء مع العود انتقام لله تعالى منه في مقابل الفدية التي هي جزاء الابتداء، وتذلّ عليه نصوص متعدّدة، وتقدّم الكلام فيه أيضاً.

الثامن: يدلّ قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ ") على حليّة الصيد الذي لا يعيش إلّا في الماء، وقد ورد في تفسيره: «الذي يبيض في البحر ويفرّخ فيه الله على حليّة ما يطعم من صيده، وقد ورد في تفسيره: «أنّه المالح الذي يقتات منه»، وتقدّم ما يدلّ عليه.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٩٥.

<sup>(</sup>۲) المائدة ٥: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) الفقيه: ٢: ٣٧٤.

التاسع: يدلَ قوله تعالى: ﴿ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدً الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ (١ على حرمة الصيد وحرمة ما صيد منه حال الإحرام فإنّه يشمل كلا الأمرين، وظاهر الآية الكريمة أكل الصيد على المحرم مع قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْتَلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾ (١) فإنْ أحدهما يدلَ على المعنى المصدري، والناني على حرمة الصيد.

وكيف كان فإنّ الآية المباركة بانضمام الروايات التي وردت عن المعصومين الله قدلُ على ما ذكرنا ، والنفصيل موكول إلى محلّه ، فراجع .

نعم، وقع الكلام في أنّ الإحرام الذي لا يبجوز فيه الصيد وأكله هـل يـرتفع بذبح الهدي وحلق الرأس أم بطواف النساء؟ والمشهور هو الأوّل، وتدلّ عـليه النصوص الكثيرة، فراجع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٣: ٣٣٢.

#### كتاب الجهاد:

# حرمة قتال المشركين في الشهر الحرام

قال الله الذكر من الله الشريفة: ﴿ لَهُ سُأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدِّ عَن سَبِيلِ اللهِ الله الله الدسركين في الشهر الحرام، وهو المشهور بين الإمامية، ويدل على مضافاً إلى ما تقدّم قوله تعالى: ﴿ فَهَا إِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُو الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ الله الله عن الروايات.

هذا هو الحكم الأوّل، ولكن قد يعرض على ذلك ما يوجب رفع هذا الحكم وتبديله لقاعدة الأهمّ على المهمّ التي هي من القواعد العقليّة المهمّة، ويرشد إلى ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُعْتَنَةُ أَكْمَرُ مِنَ الْقَوْاعِد الْعَقَلِيّة المهمّة ويرشد الرسول على المشركين في ذي القعدة لأنّ الذين قاتلهم الرسول ممّن هتكوا حرمة الشهر وبدأوا بالقتال.

ثمّ إنّ الهجرة من الأمور الإضافيّة، ولها صراتب كثيرة كميّة وكيفيّة، شـدّة وضعفاً، وقد ذكرنا أنواعها، وهي في اصطلاح الفقهاء الهجرة من بلاد الكفر، وقد بحثوا في وجوبها، ولكن ذكرنا في الفقه أنّ الهجرة عن المعصية أو للقيام بنصرة الدين واجبة مطلقاً، وما ورد عن أنّه لا هجرة بعد الفتح إنّما هو بالنسبة

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٢١٧.

كما أنّ الجهاد أيضاً له مراتب كثيرة ، فكلّ من ترك المعاصي والمشتبهات فهو مجاهد ، وإلى ذلك يشير ما ورد من أنّ المؤمن مجاهد» (١٠).

(١) مواهب الرحمان: ٣: ٣٣٢.

# سقوط الجهادعن أولي الضرر

قال الله عنه الآيات (١) الشريفة الأحكام الفقهيّة التالية:

الأوّل: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ لَا يَشْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضّرر، وعمّن الضَّررِ وَالْمُسْجَاهِدُونَ ﴾ " أن الجهاد واجب كفائي يسقط عن أولي الضرر، وعمّن تقوم به الكفاية، وإلاّ لمّا كان القاعد لا لضرورة غير أشم، ولمّا استحقّ الوعد الحسن.

وتدلّ الآية الكريمة وغيرها على أفضليّة الجهاد في سبيل الله تعالى ، والأخبار في ذلك كثيرة.

الثاني: يدل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَلَاكِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْمَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِمَةً فَتَهَاجِرُوا فيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً الله الله على وجوب المهاجرة من أرض لم يتمكن فيها من إقامة الشريعة، بلا فرق بين أن تكون الإقامة فيها موجبة لارتكاب محرّم أو ترك واجب، فإنّه محرّم أيضاً.

ويدلُ عليه بعض الأخبار ، ففي صحيح محمّد بن مسلم ، عن الصادق الله :

<sup>(</sup>١) الآيات من ٩٥ إلى ١٠٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ٩٧.

الباب الثانى : الأبكام الفقهية في تفسير المواهب ............. ١٥٥

«في رجل أجنب ولم يجد إلا الثلج أو ماءً جامداً.

قال: يتيمّم به ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (١١)، فإنّ عموم العلّة يشمل جميع ما ذكرناه.

ويدل على العموم أيضاً قوله: « مَن فرّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كانت شبراً من الأرض استوجت له الجنّة ، وكان من رفيق أبيه إبراهيم وبنيه محمّد صلوات الله عليهما » (٢) ، فالمهاجرة واجبة على كلّ من لم يتمكّن من إقامة دينه ، أو كانت الإقامة موبقة لدينه ، ويسقط الوجوب لو كان له ظهر يحميه من المشركين من عشيرة ونحوها ، فيمكنه إظهار إيمانه ويكون آمناً على نفسه. ويظهر ممّا ذكرنا أنّ الآية المباركة عامّة لا تختص بعصر النزول ، وأنّ وجوب الهجرة باقي ما دام المقضى موجوداً ، وهو الكفر والشرك وعدم التمكّن من إقامة شعائر الإسلام.

وأمّا الحديث المرويّ عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح "(")، فإنّه محمول على نفي وجوب الهجرة عن مكة المكرّمة بعد فتحها ، لأنّها صارت من بلاد الإسلام ولإمكان إقامة الشعائر فيها كما في كلّ بلاد الشرك إذا فتحت ودخل أهلها في الإسلام ، فإنّه لا يجب الهجرة منها لعدم المقتضى.

ويستفاد من الآية الشريفة استحباب الخروج من أرض يعصى الله فيها، ويمدلُ عليه قوله تعالى: ﴿ يُمَا عِبَادِيَ اللَّهِ فِيهَا، فَاعْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٣: ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) مجموعة ورّام: ١: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٥: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت ٢٩: ٥٦.

وفي الحديث عن أبي عبدالله الله الله : • إذا ع**صي الله في أرض وأنت فسها فساخرج** منها إلى غيرها ه<sup>(١)</sup> المحمول على الاستحباب. وهل تشمل الآية الكريمة الهجرة من الأرض التي لا يتمكّن فيها من إقامة شعائر الإيمان ؟

فيه بحث مذكور في الكتب المفصّلة.

الثالث: يستفاد من إطلاق الآية المباركة أن الهجرة باقية ما دام الكفر باقياً ، وأنّها غير مقيدة بزمان خاص ولا بمكان معين ، فعن نبيّنا الأعظم ﷺ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» (١٣) مضافاً إلى الإجماع.

الرابع: مقتضى أدلَّة وجوب الهجرة أنَّها تنقسم إلى الهجرة الواجبة والمستحبّة والمباحة.

أمّا الأولى فكما تقدّم.

وأمّا الثانية كما إذا كان في بلاد الشرك ، ويمكنه إظهار الشعائر الدينيّة والعمل بها ، ومع ذلك تستحبّ الهجرة لئلًا يكثر به عددهم أو يترتّب عليه عنوان يوجب رفع شأنهم.

وأمّا الثالثة كما في موارد وجود العذر في الهجرة.

الخامس: يدلَ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ٢٣].

على أنّ كلّ هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حجّ أو جهاد أو الفرار من بلد الشرك إلى الإسلام، أو الهجرة من الباطل إلى الحقّ، ففي الحديث: « مَن دخل

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٩: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦٤: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ١٠٠٠.

إلى الإسلام طوعاً فهو مهاجر »<sup>(١)</sup>.

وكذا الفرار إلى بلد يزداد فيه طاعة الله تعالى ، أو زهداً في الدنيا ، أو قناعة ، أو ابتغاء رزق طيّب ، فهي هجرة إلى الله تعالى ورسوله ، وإن أدركه الموت في طريقه فأجره يكون على الله تعالى ، لأنّ المستفاد من الآية الشريفة هـو طـلب مرضاة الله ورسوله ، فأين ما تحقّق المقتضى شملته الآية الكريمة "<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٨: ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) مواهب الرحمان: ۹: ۲۱۸.

## عدم جواز التعرّض على النفس والعرض والمال عقلاً

قال الله القتل والقتال من دون أيّ مجوّز من القبائح العقليّة ، فإنّ من الأصول المسلّمة لدى جميع الأمم هي أصالة احترام النفس والعِرض والمال ، وعليها تدور جملة كثيرة من القوانين الوضعيّة ، وقد قرّرتها الشريعة المقدّسة الإلهيّة ، وتربّ عليها أحكاماً كثيرة .

كما أنَّ قاعدة «تقديم الأهمَ على المهمّ» من أمنن القواعد العقليّة التي أمضاها الإسلام وجعلها محور فروع كثيرة ، ولكنَّ إحراز الأهمّ لا بدَّ أن يكون عن طريق الوحى المبين أو بفطرة من العقل الكامل السليم.

وهذه الآيات ونظائرها الواردة في الجهاد مع المشركين تدور على هاتين القاعدتين العقليَتين ، وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات جملة كثيرة من الأحكام ، أهمّها:

الأول: الإذن في قتال المشركين، وأنّه عام لا يختص بعصر دون آخر، وحكمها باق إلى أن يظهر دين الله عزّ وجلّ، ويكون الدين كلّه لله تعالى، وتصير كلمته هي العليا، ولا بدّ أن يكون ذلك بمحضر من النبيّ الأعظم على ومن يتلوه تلوه في العلم والعمل والتدبير والتقوى، وهم أنمّة الدين على أو مَن يحذو حذوهم من العلماء الجامعين للصفات القائمين مقامهم. هذا إذا كانت الفتنة الكفر والشرك.

وأمًا إذا كانت غيرها ممًا يخاف على معتقدات الناس الحقَّة ، وهتك النفوس

والأعراض والأموال المحترمة ، فلها حكم آخر فصّلناه في الفقه.

الثاني: أنّ إطلاق النهي عن الاعتداء يشمل جميع أنحاء الاعتداء ، سواء كان على النفس أو في العِرض ، أو في المال ، ولكلّ واحد من هذه الأمور الشلاتة أحكام خاصة مذكورة في كتب الفقه.

وذكرنا في كتاب الغصب من مهذّب الأحكام أنّ الاعتداء في المال أنّ العين موجودة عند المعتدي يجب عليه ردّها إلى مالكها، كما يجب ردّ فيمة المنافع المستوفاة منها، بل وغير المستوفاة، ويقتضيه ما نسب إلى نبيّنا الأعظم ﷺ: «على البد ما أخذت حتى تؤدّى».

وأمّا إذا كانت تالفة ، فإن كانت من المثليّات بحسب المتعارف ، وجب عليه ردّ المثل ، وإن كانت من القيميّات كذلك وجب عليه ردّ القيمة ، وإن كان مردّدة بينهما ، لا بدّ من التراضى مع صاحب المال.

ومقتضى ظواهر أدلّة الشرعيّة اعتبار المماثلة في كيفيّة جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل لكلّ مَن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً، فلابدّ من مراعاة إذن الشارع في جميع ذلك.

وما قيل من أنَّ الغاصب يؤخذ بأشقَ الأحوال ، فهو مردود ، لم يقم على إطلاقه دليل لا من العقل ولا من النقل. هذا صفوة القول ، ومن أراد التفصيل فليراجع كتابنا مهذّب الأحكام.

الثالث: قد استدلّ الفقهاء بـقوله تـعالى: ﴿ فَاعْتَدُوا عَـلَيْهِ بِـمِثْلِ مَـا اعْـتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ ``)، ونظائره من الآيات الدالَة على لزوم المماثلة في الاعتداء بـلزومها

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٩٤.

أيضاً في الجنايات والضمانات.

الرابع: أن قوله تعالى: ﴿ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ () يدل على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله، وأما المجاهدة مع أعداء الدين، فهي ليست من الإلقاء في التهلكة لما فيها من المصالح الواقعيّة الكثيرة الراجعة إلى الإنسان، ولذا لو لم تكن في مقاتلة الأعداء مصلحة، أمّا لأجل الخوف من غلبتهم على المسلمين أوعدم القدرة لهم على المقاتلة، ونحو ذلك، يجب الصلح، وإلّا كان من إلقاء النفس في التهلكة، ومن ذلك صلح نبيّنا الأعظم على المشركين في عام الحديبيّة وصلح علي الله في صفين وصلح الحسن الله مع معاوية.

وأمّا نهضة الحسين على مع علمه من قرائن الأحوال أنّه مقتول ومهتوك ظاهراً لا محالة ، فاحتار الشهادة تقديماً للأهمّ على المهمّ ، ومن ذلك ما جاء في الكافي عن أبي عبدالله على اله الأورجلاً أنفق ما في يديه في سبيل الله ماكان أحسن ولا وقق ، أليس الله يقول: ﴿ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُجِلُ المُصْرِنِينَ ﴾ ، أى المقتصدين (٢).

فإنّ تفسيره الله المحسنين بالمقتصدين يوضّح معنى التهلكة في بذل المال، وهو يدلّ على ما ذكرناه أيضاً كما مرّ (٣).

(١) البقرة ٢: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) فقه القرآن: ١: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٨: ٥٨.

#### كتاب النكاح:

# حلّية نكاح المتعة مع الشرائط المقرّرة

قال الله : « تقدّم أنّ قوله تعالى: ﴿ فَهَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَٱتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ (١) يدلّ على حلّية نكاح المتعة بشرائطها المقرّرة الأتية. والآية الشريفة هي الآية الوحيدة الواردة في القرآن الكريم التي وردت في هذا الموضوع بالخصوص، وإن قلنا بشمول العمومات الواردة في مطلق النكاح للنكاح الموقّت أيضاً.

وقد عرفت أنّه اتّفق المسلمون واستفاضت رواياتهم على أنّ المتعة نكاح شرّع في دين الإسلام، وعليه كان عمل المسلمين برهة من الزمن، ويعتبر في صحّة النكاح الموقّت شروط لا بدّ من ذكرها في المقام، كما دلّت عليها السنّة الشريفة:

الأوّل: يعتبر في الزوجين الكمال بالبلوغ والعقل، أو إذن وليّهما إن كانا قاصرين كما يعتبر في النكاح الدائم، وهو معلوم لا ريب فيه.

الثاني: أن لا تكون المرأة ممّا يحرم نكاحها بالنسب أو السبب أو في العدّة. وهذا ممّا لا شكّ فيه ، كما ذكر مفصّلاً في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتاب النكاح من مهذّب الأحكام.

الثالث: ذكر الأجرة، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة الشريفة، فلو لم يذكر بطل

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٢٤.

العقد، ولا تحديد في الأجرة، بل يكفي فيها كلّ ما تراضيا عليه، وقـد تـقدّم في حديث جابر: «كنّا نتمتّع بالثوب وقبضة من التمر».

الرابع: ذكر المدّة، وتدلّ عليه السنّة الشريفة والإجماع، فلو لم تذكر يكون العقد دائماً، كما ذكرنا في كتاب النكاح في الفقه. ولا فرق في ذلك بين المدّة القليلة والكثيرة، نصّاً وإجماعاً.

الخامس: إجراء صيغة العقد بأن تقول المرأة: متّعتك نفسي ـأو أنكحتك نفسى ـ في مدّة كذا بأجرة كذا. ويقول الرجل: قبلت النكاح كذلك.

هذا كلّه إذا لم تكن مفسدة أو شيء في البين، وإلاّ فلاوجه للصحّة، وإذا تحقّقت جميع الشروط يتم العقد بين الزوجين، فيجوز لكلّ واحد منهما التمتّع بالآخر، كما في العقد الدائم، وينفسخ العقد بانقضاء المدّة أو فسخ العقد وهبة المدّة، وهذا بمنزلة الطلاق في العقد الدائم، وحيننذ تصير المرأة أجنبية عن الرجل، والولد ملحق بهما، ويجب على الوالد الإنفاق عليه، وتجب على المرأة العدّة إذا تمتّع الرجل بالغشيان والدخول، فلا يحوز لها التزويج بالغير بعد انقضاء العقد الأول مباشرة إلا بعد انقضاء العدّة وهي في المتعة حيضتان، فإذا انقضى الحيض الثاني يجوز لها التزوج بآخر، سواء بالعقد الدائم

ومن أحكام النكاح الموقّت أنّه لا توارث بين الزوجين لأنّ الإرث حكم شرعي ثبت في كلّ مورد يدلّ عليه الدليل ، وينتفي إذا دلّ الدليل على عدمه كما في الزوجة الكتابيّة والمسلمة القاتلة لزوجها.

وفي المقام دلّ الدليل على انتفائه ، وقد عرفت في البحث السابق أنّه لا ملازمة شرعيّة ولا عقليّة بين الزوجيّة والإرث ، بل يتبع الدليل في ثبوته ، وفصّلنا القول في أحكام العقد المنقطع في كتابنا مهذَّب الأحكام ، فراجع.

ولا ريب أن المتعة من سبل المنع عن الفحشاء والمنكر، كما ورد في الأحاديث السابقة بعض الأسباب التي دعت إلى مشروعية المتعة والنكاح المؤقّت، وكلّ ما كان كذلك، فالعقل يحكم بحسنه، بل قد يرى قبح تركه كما في أصل النكاح.

وقد ذكرنا أن نسخ التشريع على فرض وقوعه وصحته إنّما كان لمصالح وقتية راّها الحاكم، وحينئذ لا يمكن استفادة الحرمة الأبديّة، وعلى فقهاء المسلمين رفع الله تعالى شأنهم إعادة النظر في هذا الموضوع المهم في هذا العصر، الذي كتر الفحشاء والمنكر فيه، وانقلب المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وزاد جرأة الناس على ارتكاب الماتم والمعوقات، وامتازت المجالس بالمخالطة بين الجنسين من دون راع ديني، واشتدت المخالطة بينهما بلا حجاب، وكادت الإباحيّة أن تستولي على المجتمع الإبريمي كما تراها في المجتمع الغربي الكافر، والمسؤوليّة إنّما تقع على العلماء وغيرهم، ولا أقلّ من سدّ باب الذرائع صن الوقوع في الفحشاء، حيث يحكم به جميع علماء الجمهور، بل علماء الإسلام بأجمعهم، والنكاح المؤقّت مع الشروط المطلوبة من أحسن الطرق، مع أن فرقة كبيرة من المسلمين يقولون بشرعيّته وإباحته، ويجوز لغيرهم الرجوع إلى القائلين به.

فعلى المسلمين أن يسدّوا باب الفحشاء بإحياء سنّة رسول الله ﷺ حتّى يسدّ الله تعالى عليهم أبواب البلاء والمحن التي عجزت عقول البشر عن معالجتها ورفعها، والله الموقّق للصواب (١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٨: ٥٨.

# أحكام شرعية مستفادة من دلالة آيات الإرث

قال الله عنه عنه الآيات ٣٦ ـ ٣٥ من سورة النساء ـ: «بحث فقهي: يستفاد من الأيات الشريفة المتقدّمة أحكام شرعيّة متعدّدة نذكر المهمّ منها في المقام:

منها: ذكر بعضهم أنه يمكن أن يستفاد من قوله تعالى: ﴿ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُّوا وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَيْنَ ﴾ أن لكل منهما نصيباً من الميراث على ما قسّمه الله تعالى ، وقد ذكرنا أن الآية الشريفة أعمَّ من ذلك كما عرفت.

ومنها: أنّه يدلّ قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا قَرَكَ الْـوَالِـدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ ﴾ ٢٦ على أنّ لكلّ ميّت وارثاً معيّناً من الآباء والأقرباء يرثونه ممّا ترك، وأمر عزّ وجلّ بإعطاء كلّ منهم نصيبه بالكيفيّة المقرّرة في الآيات السابقة.

كما أنَّ الآية الكريمة تدلَّ على أنَّ الأقرب أوْلى بالميراث من الأبعد، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه في الرحم كما في آية أولوا الأرحام.

ومنها تستفاد قاعدة كلّية مذكورة في الإرث وهي: إنّ الأقرب يمنع الأبعد، وتقتضيها كثير من الروايات، وتعرّضنا لها في كتاب الإرث من مهدّب الأحكام. وأمّا قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ ٢٣)، فإنّه يدلّ على أنْ مَن يدخل في المولى بسبب المعاقدة والمعاهدة أيضاً له نصيبه، وقد اختلف المفسّرون

(١) النساء ٤: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ٣٣.

والعلماء في المراد من هؤلاء حتّى قال بعضهم إنّ الآية منسوخة ، ولكن ذكرنا أنّ الآية المباركة مطلقة تدلّ على ثبوت التوارث بالمعاهدة والمعاقدة ، فتشمل إرث الزوجين وضمان الجريرة والإمام ، كما دلّت عليه السنّة الشريفة.

ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم على الله وارث من لا وارث له ه(١).

وفي بعض الروايات عن الأنمة المعصومين الله : إنَّ إرث مَن لا وارث له من الأنفال المختصّة بالرسول لله والإمام، وعليه إجماع الإماميّة، وبإزاء ذلك روايات أخرى أنه لبيت المال، ولكن لا منافاة بينهما لأنَهم الله تنازلوا عن حقّهم لمصالح عامة.

إلّا أنّ لإرث هؤلاء شرائط وقيوداً مذكورة في الفقه، فـراجـع كـتابنا مــهذّب ا**لأحكا**م.

والآية الكريمة تدلَ على أنّ إرث الذين عقدت أيـمانكم مـتأخّر فـي الرتـبة على إرث أولى الأرحام والأقربين.

ومنها: أنّه يدلّ قوله تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ٢٠٠٩ على أنّ القواميّة النابتة للرجال وتسلّطهم على النساء هي قواميّة سياسيّة وتدبير ، كتسلّط الوالي على الرعيّة ، فلابدّ أن يعطى زمام الأمور الكلّية والجهات العامّة الاجتماعيّة كالقضاء والحرب ونحو ذلك ممّا يمتاز بالتعقّل والقوّة إلى الرجال.

وقد دلّت على ذلك السنّة الشريفة ، وذكرها الفقهاء في مواضع متعدّدة مـن نتـ.

وأمّا غير ذلك من شؤون الحياة ، كالتعليم والكسب ونحو ذلك ، فإنّ الرجال

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج: ٣: ٤.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٣٤.

والنساء فيها سواء للقاعدة المعروفة عند الفقهاء، وهي قاعدة «اشـتراك النسـاء مع الرجال في الشؤون والأحكام، إلا ما خرج بالدليل».

ويستفاد من الآية المباركة أنّ على المرأة إطاعة الزوج، فإنّ له عليها قيمومة الطاعة في الحضور والحفظ في الغيبة، ففي الحديث عن أبي جعفر ﷺ، قـال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟

فقال: أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدّق من بيته إلّا بباذنه ، ولا تصوم تـطوّعاً إلّا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلّا بباذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الفضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها » الحديث ( ) .

ومنها: أنّه إذا ظهرت أمارات النزاع والنشوز على المرأة وخرجت عن طاعة الزوج إمّا ظنّاً أو علماً، فلابد من الوعظ بتذكيرها بما ورد من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وما ورد عن الأثمة الطاهرين المتضمّنة لحقوق الزوج.

ثمَّ الهجر في المضجع بما يفيد إعراض الزوج عنها، ومنه تحويل ظهره إليها في الفراش، أو الاعتزال عنها فيه لو اقتضى الأمر كذلك.

ثمّ الضرب فليكن ضرب تأديب لا ضرب عصيان، فيقتصر على ما تؤلم، ويضمن ما يوجب الجناية.

وهذه الأمور الثلاثة الوعظ، والهجران، ثم الضرب مترتبة من الأخف إلى الأشد، والمعروف بين الفقهاء أن ترتب الوعظ إنما يكون على مجرد ظهور أمارات النشوز والعصيان، فإذا لم يفد الوعظ كان النشوز متحقّقاً بالفعل، فينتقل إلى الهجر، وإن تحقّق الإصرار منهن فينتقل إلى الضرب، كل ذلك

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥: ٥٠٦.

مغيّى بحصول الطاعة ورجوعها عن النشوز ، فإذا حصل فلا يتعرّض لهنّ بشيء ، والأمر في المقام للإباحة ، ويمكن أن يكون للندب لأنّه من المعروف"(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٨: ٢٠٢.

# عدم جواز التصرّف في أموال اليتامي

قال ﴿: « يستفاد من الآيات (١) المباركة بضميمة الروايات الواردة في الأحكام المستفادة منها أمور:

الأوّل: لا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامى ولا في أنفسهن إلا بعد مراجعة الوليّ على اليتيم أو اليتيمة كالجدّ أب الأب لو كان ، وإلاّ فالحاكم الشرعي على تفصيل ذكرناه في كتاب النكاح من مهذّب الأحكام ، ولا بدّ في التصرّف مطلقاً من المصلحة تعود لليتامى للآية الشريفة، ولقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ اللهِ اللهِ وللروايات الواردة في هذا الباب.

كما لا يجوز للبتامي التصرّف في أموالهم وأنفسهم للحجر عليهم شرعاً، كما ذكرناها في كتاب الحجر من مه**ذّب الأحكام**.

الثاني: النشوز في الزوجة يتحقّق بأمور:

منها: الخروج عن بيت الزوج بلاإذن منه إن لم يكن خروجها واجباً شرعياً، ويدلَ على ذلك روايات كثيرة ذكرنا بعضها في كتاب النكاح من مهذّب الأحكام. ومنها: عدم تمكين نفسها للزوج فيما يجب عليها التمكين، ويدلَ على ذلك

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآيات ٢٧ إلى ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١٥٢.

الأدلّة الأربعة ، كما قرّرناها في محلّه.

ومنها: عدم إزالة المنقرات المضادة للتمتّع بها والالتذاذ منها للروايات الدالّة على ذلك ، مضافاً إلى الإجماع ، وإذا تحقّق النشوز يسقط وجوب النفقة عن الزوج في النكاح ويستمرّ السقوط ما دام النشوز باقياً للأصل ، وإذا رجعت عن النشوز وتابت رجع وجوب النفقة على الزوج وتستحقّها لتحقّق المقتضي ورفع المانع فتشمله الإطلاقات والعمومات.

وأمّا نشوز الزوج فيتحقّق بإظهار الخشونة لها قولاً وفعلاً، ولا يوجب نشوزه سقوط النفقة الواجبة عليه.

ثمّ إنّ مقدار النفقة من الكمّيّة موكول إلى العرف المتداول حسب كلّ عـصر وزمان، كما ذكرنا ذلك في كتاب النكاح من **مهذّب الأحكام**.

الثالث: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَالصَّلْمُ خَيْرٌ ﴾ () قاعدة فقهيّة فيها البركة لعمومها، وهي جريان الصلح في جميع العقود دالاً إلا ما خرج بالدليل، كالنكاح ـ مثلاً على ما ذكرنا في كتاب الصلح، وتدلّ عليه كلمة ﴿ غَيْرٌ ﴾ الساري في جميع العقود بلا تقييد ولا تخصيص، وللروايات الكثيرة.

هنها: ما عن نبيّنا الأعظم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً وأحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً » ، وغيره من الروايات المستفيضة ، مضافاً إلى الإجماع .

ولا يختص الصلح بالعقود التمليكيّة -كالبيع والإجارة وغيرهما ـ بل يجري في غيرها أيضاً ، فقد يفيد فائدة البيع أو الإجارة أو الهبة أو الإبراء وهكذا ،

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٢٨.

ولا يشترط فيه أن يكون مسبوقاً بالنزاع.

والصلح عقد لازم ، سواء كان مع العوض أو بدونه لأصالة اللزوم في كلّ عقد إلّا ما خرج بالدليل ولم يدلّ دليل فيه على الخروج ، وذكرنا في كتاب السيع من مهذّب الأحكام ما يتعلّق بها.

ويغتفر في الصلح ما لم يغتفر في غيره من الشرائط والأحكام المعتبرة في العقود لأنّه خير ، ولا قيد في الخير إن لم يقيّده الشرع.

الرابع: وجوب التساوي في القسمة بالمبيت عند كل واحدة من الزوجات، وكذا في النفقة حسب لياقة الزوجة وشرفها. نعم، لو كان الرجحان خارجاً عن القدرة كالحبّ والمودّة فيسقط وجوب التعديل والتساوي، كما تقدّم في النفسر.

وعن ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعْلِيلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ ﴾ ()، قال: في الجماع، ولكنّ ذلك مجرّد دعوى منه لم تستند إلى معصوم أو دليل عقلي معتبر، مع أنّ الجماع قد يكون باستطاعة الشخص ــ لاختلاف الأمزجة ـ ولا يكون كالحبّ والمودّة، فالمناقشة فيما ذكره واضحة، والله العالم " ().

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٩: ٤٠٠.

# ما يستفاد من آية: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾

قال ﴿: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّىٰ يُمُوْمِنَّ وَلَأَمَةً مُؤْمِنًا خَيْرَ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَصْجَبْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَنَّىٰ يُمُوْمِنَّا وَلَمَعْبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَسْدُعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْبُدُ مَنْ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَسْدُعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْبُرَةِ بِإِنْهِ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّونَ أَلَى النَّارِ وَاللهُ يَسْدُعُوا إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَسْدُعُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى والروايات، أنَّ المناط كلَه في رابطة الزواج الإيسمان والاعتقاد بمالله تعالى والدين.

وقد صرّح بذلك في عدّة روايات ، ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم ﷺ: ﴿ إِيّاكُم وخضراء الدمن.

قيل: يا رسول الله ، وما خضراء الدمن ؟

قال: المرأة الحسناء في منبت السوء »(٢).

وفي حديث آخر عنه ﷺ: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم مَن يخالط »(٢).

وعنه ﷺ: «عليك بذات الدين تربت يداك ، (1).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٥: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٨: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٥: ٣٣٢.

# ١٧٢ ..... القواعد و الأجكام في تفسير مواهب الرحون

كما تدلّ الأية الشريفة على كراهة قصد الجمال والمال والشرف والحبّ فقط في النكاح، وتدلّ على ذلك روايات مستفيضة.

وصريح الآية الكريمة حرمة النكاح مع الكافر والكافرة مطلقاً لعموم العلّة: ﴿ الْيُومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّبَّاتُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ ﴾ (١) وذكرنا تفصيل ذلك في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتاب النكاح من مهذّب الأحكام » (٢).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٥.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٣: ٣٧٥.

## معنى الإيلاء المستفاد من الآية الشريفة

قال ﴿ عَنِي ذِيلِ الآية الشريفة: ﴿ لِلَّهِ يِنَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُمِ فَإِن فَاعُو فَإِنْ لَلَهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

إذاً الإيلاء يخالف سائر الأيمان من جهتين:

الأولى: أنّه يجوز فيه الحنث، بل قد يجب، ومع ذلك فيه الكفّارة على كلّ حال.

الثانية: أنّ سائر الأيمان لا تنعقد مع مرجوحية متعلّقها بخلاف الإيلاء، فإنّه ينعقد ولو مع مرجوحية المتعلّق، ويستفاد من الآية المباركة أنّ الإيلاء ليس محرّماً ذاتيّاً، بل الحرمة إنّما هي لأجل مراعاة حقّ المرأة، فإذا رضيت بذلك وصبرت عليه فلاحرمة في البين، وإلّا فلها المراجعة إلى الحاكم الشرعي،

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٢٦.

فيحضر الزوج وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع في هذه المدّة وإلا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق ، وتفصيل هذه الأحكام يطلب من الفقه.

كما يستفاد من الآية الشريفة أيضاً أنّ المباشرة في أثناء الأربعة الأشهر موجبة لانحلال اليمين مع الكفّارة ، فلا تتكرّر بتكرّر الوطي للانحلال ، ولأنّ الله تعالى وعد بالمغفرة والرحمة لمن فاء مطلقاً ، إلّا كفّارة واحدة في المرّة الأولى لأجل الدليل الخاصّ »(١).

(١) مواهب الرحمان: ٣: ٤١٧.

# ما يستفاد من الأحكام الشرعيّة من آية المطلّقات

قال الله عنى ذيل الآية الشريفة: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوعِ ﴾ ١٠] ـ: «يستفاد من الآيات الشريفة الأحكام الشرعية الفقهيّة التالية:

**الأوّل:** يدلّ قوله تعالى: ﴿ فَلَا**تَهَ قُرُوء** ﴾ أنّ مدّة العدّة ثلاثة أطهار ، كما هـو الحقِّ ، وعليه جمع كثير من الجمهور ، منهم المالكيَّة والشافعيَّة .

وفي «الدرّ المنثور»: عن ابن شهاب أنّه قال: «سمعت أبا بكر بن عبدالرحمان يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلّا وهو يقول هذا ، أي أنّ القرء بمعنى الطهر "(٢).

فيكفى في الطهر الأوّل مسمّاه ولو لحظة ، فلو طلّقها وقد بقيت من الطهر لحظة يحسب ذلك طهراً واحداً ، فإذا رأت طهرين آخرين بينهما حيضة واحدة انقضت أيّام التربّص (العدّة)».

وإذا كان المراد من القرء الحيض، فإنَّ أقلَّ الحيض ثلاثة أيَّام، ولا يكون أقلَّ منها، وأكثره عشرة أيّام لا يكون أكثر منها، وأقلّ الطهر عشرة أيّام لا يكون أقلّ منها، وأكثره لا حدّ له، والتفصيل يطلب من مهذّب الأحكام \_أحكام العِدّة.

الثاني: أنَّ المراد من قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ ﴾ هو الصنف الخاصَ منهنَّ ، أي المدخول بها وغير اليائسة وغيرهما لا تشملهنّ الآيةالشريفة ، فإنّ غير

<sup>(</sup>١) القرة ٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) راجع السنن الكبرى: ٧: ٤١٥.

المدخول بها لا عدّة لها حتّى يجب عليها التربَص ثلاثة قروء. والحامل عـدّتها وضع الحمل، كما يأتي في قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَـلُهُنَّ أَن يَـضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ ١.

الثالث: يدلّ قوله تعالى: ﴿ وَكَا يَجِلُّ لَهَنَّ أَنْ يَكَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ اللهُ الله على قبول قولهنّ في إخبارهنّ بما في أرحامهنّ من الحمل والحيض والطهر، ولا يختص الحكم بخصوص الحمل كما ذكره بعض الفقهاء، لأنّ هذا الزجر الشديد يناسب أن يكون على كتمان الحمل، ولكنّ إطلاق اللفظ يشمل جميع ما ذكر.

الرابع: يدلّ قوله تعالى: ﴿ وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ ﴾ " أنّ الزوج إذا طلب الرجوع لاحق للمرأة في معارضة البعل في ردّها.

الخامس: يستفاد من قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ أنَّ طبيعي الطلاق على نوعين: نوع يجوز للزوج المراجعة في العِلّة وردّ الزوجة إلى العصمة الأولى، والنوع الآخر لا يجوز للزوج ردّ الزوجة حتّى تنقضي العدّة، فلابدّ من عقد جديد حيننذ.

السادس: يدلَ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا اَتَيْشُوهُنَّ شَيْئًا ﴾ ٥٠ عدم جواز استرداد المهر من الزوجة لأنها تملك صداقها بمجرّد العقد الصحيح

<sup>(</sup>١) الطلاق ٦٥: ٤.

<sup>(</sup>٢) القرة ٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) القرة ٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢: ٢٢٩.

الباب الثانى : الأبكام الفقهية في تفسير المواهب .....٧٧

الجامع للشرائط ، وإن استقرّت ملكيّة التمام بالدخول.

وبالجملة: أنّ التصرّف في صداقها بدون رضاها يكون تصرّفاً في حقّ الغير بدون الإذن وهو حرام بالأدلّة الأربعة ، كما قرّرناه في كتاب الغصب من مهدّب الأحكام.

وأمّا مع الرضا وطيب النفس فلابأس به لكونه حلاًا كما فـي قـوله تـعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن ثَــَىٰءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيناً مَرِيناً ﴾ ().

السابع: يدلّ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا السابع: يدلّ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَام مَا الطلاق النّداء عوضاً عن الأوجة للزوج وبذلها الفداء عوضاً عن الطلاق، ويدلّ على كلا الأمرين قوله تعالى: ﴿ فِيمَا الثُنَدَتْ بِهِ ﴾ ، ويصحّ الفداء بكلّ ما يتموّل، فليلاً كان أو كثيراً ، كان بقدر المهر أو أنقص أو أزيد.

وطلاق الخلع بأن لا يصح فيه الرجوع من الزوج ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع، ولو طلّقها مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يملك العوض وحرم عليه التصرّف، ولكن يصحّ أصل الطلاق وإن بطل الخلع.

الثامن: لا بد في الكراهة الموجبة لجواز الخلع من الزوجة أن تكون بحيث يخاف منها الوقوع في المعصية وعدم إقامة حدود الله، وهي أحكامه المقدّسة "").

<sup>(</sup>١) النساء ٤:٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٤: ٢٥.

### كتاب الإنفاق و الصدقات:

#### محبوبية الإنفاق والصدقات

قال ﷺ: « يستفاد من الآيات الشريفة أحكام شرعيّة وهي:

الأوّل: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ ﴾ الحرمة الخمر والميسر، بل الحرمة فيها من ضروريّات الدين ولا ينكرها أحد، والخمر لا تختص بصنف خاص ، بل كلّ مسكر خمر ، وكلّ خمر حرام بإجماع أنقة الحقّ والمسلمين ، ونصوص سيّد المرسلين ، وأنقة الدين صلوات الله عليهم أجمعين. ومنه الفقاع ، فإنّه خمر استصغره الناس كما في الحديث ، كما أنّه لا يختص الميسر بصنف خاص من القمار ، بل يشمل كلّ ما يسمّى قماراً وإن لم يكن مثل ما كان شائعاً في عصر التنزيل.

الثاني: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَغْوَ ﴾ [1] محبوبيّة الإنفاق والصدقات مطلقاً، ولا يختص بخصوص قسم خاص من الإنفاق مطلقاً أداباً وشروطاً مذكورة في كتب الفقه.

الثالث: أنّ حفظ اليتيم ومراعاته، والقيام بشؤونه من التكاليف النظاميّة، وقد يصير تكليفاً عينيّاً لأجل أموركما هو مفصّل في الفقه، وقد اهمتم الشرع

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢١٩.

بهذا الموضوع، وورد في فضله روايات كثيرة، ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم على فيما رواه الفريقان: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة، وجمع بين إصبعيه السبّابة والوسطى "(1)، ويتضاعف الثواب لأجل عروض عناوين خاصّة، كما إذا انطبق عنوان القرابة والرحميّة، كما يتضاعف إذا كان أنثى ونحو ذلك.

واليتيم: كل صبيّ انقطع عن أبيه وهو محجور عن التصرّف في أمواله ويرتفع حجره إذا بلغ رشيداً وانقطع يتمه بعد بلوغه لقول نبيّنا الأعظم في جوامع كلماته المباركة التى اختصّ بها: «لا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام »(").

ولا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامى ونفوسهم إلّا مع وجود المصلحة ، وقبل يكفي عدم المفسدة ، وقد ذكرنا التفصيل في الفقه في كتاب النكاح من **مهذّب الأحكام**.

الرابع : لا يختصّ اليتم بمن علم انتسابه إلى أب معلوم مات بعد ولادة اليتيم ، بل يشمل اللقيط في بلاد الإسلام وعلم بموت والده ولو بالقرائن .

الخامس: يجوز للمتصدّي لأمور الينيم بالوجه الشرعي أن يأخذه أجره مثل عمله من مال الينيم إذا لم يقصد المجانية لأصالة احترام العمل ، إلا ما خرج بالدليل ، ولو لم يكن لليتيم مال يجري عليه من بيت المال والمتصدّي لذلك الحاكم الشرعى ، أو مَن يكون مأذوناً من قِبله .

السادس: أطلق سبحانه إصلاح اليتامي ولم يقيّده بقيد، وهو من الأمور المتشرّعة، ولكن لا بد من الاهتمام بالتربية الدبنيّة لهم لأنها أكبر إصلاح لهم

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٥: ٤٤٣.

## ١٨٠ ..... القواعد و الأجكام في تفسير مواهب الرجمن

وأهمَ، ومَن فقد العلم والأداب فهو أشدّ يتماً وإن كان في حياة والده، وسيأتي في الآيات المناسبة ذكر بقيّة أحكام اليتامي "(١).

(١) مواهب الرحمان: ٣: ٣٥٨.

# ما يستفاد من آيات الإنفاق من الأحكام الفقهيّة

قال الله عنى ذيل قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُتَفِقُونَ أَمُوّالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِع عَلِيمٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ السَّرِيفة الأحكام الفقهيّة التالية:

الأوّل: أنّ الإنفاق والصدقات مطلقاً، واجبة كانت أو مندوبة، متقوّمة بقصد القربة، فما لم تضف إلى الله تعالى تكون باطلة، ولا تبرأ الذمّة لو كانت من الصدقات الواجبة وتجب الإعادة، وقد ذكرنا أنّ الإضافة إليه عزّ وجلّ في كلّ عمل بمنزلة روح ذلك العمل.

الثاني: إطلاق الآيات الشريفة الواردة في الإنفاق المالي في سبيل الله يشمل الإنفاق الواجب كالزناة والإنفاق الإنفاق الواجبة والإنفاق المندوب كأصل الوقف والسكني والعمرى والوصايا والهدية والهبة وغيرها.

ويشترط في قبول جميع ذلك قصد سبيل الله تعالى ، والإخلاص فيها ، وعلى قدر الإخلاص يتحقق مقدار الثواب وما أعده الله تعالى من عظيم الأجر وعدم إبطالها بالمنّ والأذى.

والإنفاق ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة التكليفيّة: فهو إمّا مباح ، أو واجب ، أو مندوب ، أو مكروه ، أو إحرام ، والأخير لا وجه له إلّا العصيان واستحقاق

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٦١.

العقاب، والبقيّة إن قصد بها وجه الله وسبيله ففيها الشواب وعظيم الأجر، وإن خلت عن ذلك دخلت عن الرياء وما يفسدها، يصعّ أن يترتّب الشواب العظيم ويترتّب الثواب على الإنفاق المكروه بعد ما كان أصل الذات محبوباً، وهو ليس بعادم النظير، مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة والأزمنة المكروهة.

الثالث: إطلاق قوله تعالى: ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ يشمل القصد التفصيلي، وهو معلوم لكلّ أحد، والقصد الإجمالي الارتكازي كما إذا قصد الشخص أنّ كلّ ما يفعله من الأفعال المباحة في زمان معيّن يكون لله تعالى، ثمّ فعل فعلاً غافلاً عن هذا القصد، لكن كان بحيث لو التفت إليه لكان بانياً على قصده، فهذا أيضاً من قصد سبيل الله عن النائب والوكيل في تحقّق النواب ما لم يتحقّق المنّ والأذى، فإنّهما يهدمان العمل ويبطلاله، بل قد يحرم الإنفاق حينذ لاشتماله على إيذاء الغير وهتكه.

ولا فرق في المنّ والأذى بين ما إذا كان بعد الإنفاق بلا فصل ، أو معه كـان بعنوان المنّ والأذي ، أو لم يكن ، ولكن انطبق العنوان عليه .

الرابع: إيذاء المؤمن والمنّة عليه يجتمع فيه حقّ الله تعالى وحقّ الناس لكثرة ما ورد في السنّة الشريفة من عناية الله تعالى بشأن المؤمن، فلايكفي فيه مجرّد الاستغفار والتوبة ما لم يجلب رضاه.

الخامس: إطلاق قوله تعالى: ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَّ وَالْأَذَى الله الله المستفاد ما إذا حصلا من صاحب المال أو من وسيطه ، كالوكيل والنائب عنه ، لأن المستفاد من مجموع الآية الشريفة أن ذاتهما مبغوضتان ، ومن رذائل الصفات وخبائث الأخلاق مطلقاً ، فالنهى يشمل الجميع ، ولكن لو قصد الموكل القربة ومرضاة

(١) القرة ٢: ٢٦٤.

الباب الثانى: الأدكام الفقهية في تفسير المواهب .................

الله تعالى وتنزّه عن المنّة والأذيّة ، وقصد الوكيل المنّة والأذيّة أثم الوكيل من دون أن يمحق ثواب أصل العمل.

السادس: تجب الإعادة في الصدقات الواجبة لو كانت بعنوان المنّ والأذى ولا تجزي لقوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَّ وَالْأَذَىٰ ﴾، والنهي في العبادة يوجب الفساد، كما ثبت في محلّه.

السابع: يستفاد من قوله تعالى: ﴿كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِفَاءَ النَّاسِ ﴾ (١ مبغوضيّة الرياء واستلزامه بطلان العمل، ويكون المرائي آثماً، سواء تعلَق الرياء بجميع العمل، أم بجزء من أجزائه، أم بشرط من شروطه.

هذا إذا كان العمل عباديًا، وأمّا إذا لم يكن المورد عبادة ولم يعتبر في تحقّقه قصد القربة، فإنّه لا يوجب البطلان، ولكنّه يوجب الحرمان عن الثواب. وهو من رذائل الأخلاق ومن الصفات الخبيثة جدّاً ينافي الاستكمالات مطلقاً، وإنّه يرجع إلى إرادة غير الواقع بصورة الواقع، ويجتمع فيه أنواع من الأخلاق الذميمة والصفات الرذيلة، كالغشّ والمكر والخديعة وغير ذلك.

ولعلَ تعدّد أسمائه في السنّة المقدّسة .كما تقدّم - لأجل تعدّد مصاديقه ، فهو من المقبّحات الذاتيّة ، سواء كان بين الخلق بعضهم مع بعض ، أو بين الخلق والخالق ، فإنّ قبحه أعظم وأشنع ، وقد كنّي في علم الأخلاق بـ (أمّ الخبائث) كما كنّى الخمر بذلك.

الثامن: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُسْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ اللَّهِ الخ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

ولا تبرأ ذمّة المالك بذلك. وإطلاق الآية الشريفة يشمل الصدقات الواجبة والصدقات المندوبة.

التاسع: إطلاق قوله تعالى: ﴿ إِن تُبَدُوا الصَّدَفَاتِ فَيِعِمًا هِيَ ﴾ يشمل المباشرة والتسبّب، كما يشمل جميع أنحاء الإبداء والإخفاء، سواء كان في جميع الصدقات أو في البعض، وتقدّم أنّ الإبداء في الصدقات الواجبة والإخفاء في غيرها» (١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٤: ٢٠٤.

## حرمة البخل وقبح جمع المال

قال الله على الآية الشريفة: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنُ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آقَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ اللهُ الله الله الله الله الله الله المستفاد من مجموع الأدلّة الواردة في الكتاب والسنّة أنَّ جمع المال وادّخاره ينقسم حسب الأحكام الخمسة التكليفيّة:

الأوّل: ما إذا كان واجباً وهو ما إذا جمعه الإنسان لأن يصرفه في النفقات الواجبة ـخالقة كانت أو خلقيّة ـ وهي كثيرة ، كالإنفاق على الأولاد أو إعطاء الدين ، وغيرهما ممّا ذكر في الكتب الفقهيّة.

الثاني: ما إذا كان مندوباً ، وهو الجمع للصرف في الخيرات والمبرّات الراجحة شرعاً.

الثالث: ما إذا كان مكروهاً ، وهو الجمع والاذّخار للإنفاق في الأغراض المرجوحة شرعاً غير البالغة حدّ الحرمة كجملة من الإنفاقات التي تنفق لأجل التفاخر بين الناس والمراءاة معهم.

الرابع: ما إذا كان محرّماً، وهو الجمع للصرف في الأغراض المحرّمة شرعاً. الخامس: ما إذا كان مباحاً، وهو ما إذا لم يترتّب عليه أيّة جهة راجحة أو مرجوحة، لو لم نقل بأنّ جمع المال حيث هو مرجوح شرعاً، كما يستفاد

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣: ١٨٠.

من جملة من الأخبار ، كقول رسول الله ﷺ: «الدنيا جيفة ، وطلابها كلاب ، (١). وقول مولانا الصادق للربيخ: «والله ما تناولت من دنياكم إلّا ما اضطررت إليها »(٢).

إلى غير ذلك ممًا روي عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين »(٣).

(١) مصباح الشريعة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) لم نجد الحديث.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٧: ١٣٦.

# رجحان إيتاء المال وبذله في إعانة المحتاجين

قال ﴿ عَنِي ذَيْلِ الآية الشريفة: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَالْمَثَوْئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآمَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُوْمَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَا كِيَن ﴾ .: «تدلَ الآية المباركة على جملة من الأحكام الفقهيّة:

الأوّل: أنّها تدلّ على رجحان إيتاء المال وبذله في إعانة المحتاجين والهدايا وصوفه في الخير، وهو محبوب عقلاً أيضاً، إلاّ أنّه قـد يكـون واجباً كـالزكاة والكفّارات والنذور وأداء الديون.

وقد يكون مندوباً، وهو في ما إذا كان يراعى فيه الوظيفة الشرعيّة ولم يصل إلى الصرف المحرّم، وله مصاديق كثيرة مذكورة في كتب فقه الفريقين، والظاهر أن قوله تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ ناظر إلى القسم الثاني لذكر الزكاة بعد ذلك، ويمكن أن تكون الزكاة مثالاً لجميع الحقوق الواجبة الماليّة.

الثاني: القيد في قوله تعالى: ﴿ عَلَمْ حُبِّهِ ﴾ قيد توضيحي إن رجع إلى حبّ المال ، لأنّه أمر غريزي مركوز في الإنسان ، أو أنّه يرجع إلى حفظ النفس من الهلاك ، وهو أمر فطري أيضاً. وإن رجع الله تعالى يصحّ أن يكون احترازيًا ، لأنّ الناس يختلفون في ذلك .

إِلَّا أَن يَقَالَ إِنَّ الآية وردت في وصف الأبرار وصرفهم للمال لا يكون إلَّا للهُ تَعَالَى. قَالَ عَزَ وجلَّ اللَّهِ الللَّالَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِيلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

# نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُوراً 🎾 🗥.

الثالث: لا يعتبر الفقر في ما ذكر من الأصناف سوى المسكين لعدم كون دفع المال من باب الصدقة الواجبة ، بل أعمّ منها. نعم ، لو كان بعنوان الصدقة الواجبة يعتبر الفقر في موردها.

الرابع: ذكر تعالى السائلين والسؤال إن كان لأجل الاضطرار وحفظ النفس يجوز، بل قد يجب، وإن كان لغير ذلك يكره، بل قد يحرم، فعن نبيّنا الأعظم ﷺ: « من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر "(٢).

وعن الصادقﷺ: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم \_إلى أن قال:\_والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غني، (<sup>٣)</sup>.

وعن أبي جعفر ﷺ: « لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً ، ولو يعلم المعطي ما في المطيّة ما ردّ أحد أحداً ، ومَن سأل وهو يظهر غنى ، لقي الله مخموشاً وجهه يوم القيامة "<sup>(2)</sup>.

ويكره ردّ السائل مطلقاً ، فقد ورد عن نبيّنا الأعظم ﷺ أيضاً: «للسائل حـقّ وإن جاء على ظهر فرسه »<sup>(٥)</sup>.

الخامس: يستفاد من الآية الكريمة أنّه يجوز صرف الزكاة في جميع الموارد التي ورد فيها مع تحقّق الشرائط المذكورة في الفقه.

<sup>(</sup>١) الإنسان ٧٦: ٨ و ٩.

<sup>(</sup>۲) الكافى: ٤: ١٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣: ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٤: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ٧: ٣٠٣.

اثباب اثثاني : الله كام الفقهية في تفسير المواهب ................................

السادس: الظاهر أنّ المراد من قوله تعالى: ﴿ ذَرِي الْقُرْبَىٰ ﴾ قرابة المعطي، ولكن يحتمل أن يكون قرابة الرسول ﷺ كما في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْنُتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ شِحْمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الشَّرِيلِ الْقُرْبَىٰ وَالْمَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيل ﴾ () من الله السَّيل ﴾ () من المُسَاكِينِ وَابْنِ

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨: ٤١.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٢: ٣٩١.

#### كتاب القضاء و الشهادات:

### مشروعيّة الحكم والقضاء بين الناس

قال الله التي تدلّ على مشروعة المتقدّمة من أهم الآيات القويمة التي تدلّ على مشروعية القضاء والحكم بين الناس، وتذكر دعائهما في الإسلام، وهي الحكم والقاضي والمقتضي عليه، وقد أكّد عزّ وجلّ عليها وذكر خصوصيّاتها، ففي الحكم قال عزّ وجلّ : ﴿ وَأَنِ الحُكَم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله الله العالم بكونه ممّا أنزل الله تعالى فيختصّ بالعالم بكونه ممّا أنزل الله تعالى وهو حكم الله.

ويستفاد منه أنّ غير ذلك هو ممّا لم ينزله الله تعالى، فيكون حكماً جاهليّاً وهو يشمل الحكم بالجواز عالماً به أو غير عالم، والحكم بالحقّ مع الجهل به، والثلاثة حكم الجاهليّة الذي أنكره عزّ وجلّ غاية الإنكار في قوله: ﴿ أَفَحُكُمْ الْجَاهِلِيَّة يَبْثُونَ ﴾ ٢٢.

ولعلّ ما ورد من أنّ الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهليّة. وما ورد في تقسيم الحكم والقضاة إلى أربعة ـكما عرفت سابقًاـ كلّ ذلك مأخوذ مـن هـذه الأيات الشريفة.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٥٠.

وفي القاضي ذكر عزّ وجلّ: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَنْيَهُم بِمَا أَسْرَلَ اللهُ وَلَا تَسَّعُ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (اوهو يدلّ على وجوب الحكم بالحقّ الذي يثبت بالطرق الشرعيّة المعروفة ، فلا يجوز اتباع الهوى الذي هو خارج عن الطرق الشرعيّة ويشمل ذلك جميع ما ورد في آداب القاضي والقضاوة في الإسلام ، منها وجوب الإنصاف والإنصات والتسوية بين الخصوم ، ونحو ذلك.

وأمّا الميل القلبي مع الحكم بين الخصوم بالحقّ، فالآية الشريفة لا تشمله وإن دلّت بعض الموارد. وبيّن سبحانه وتعالى أنّ عدم الحكم بما أنزله الله يجعل القاضي كافراً أو ظالماً أو فاسقاً. وفي المقضي له أو عليه ، فقد ذكر عزّ وجلّ: ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلُمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبُهُم بِمَعْضِ ذَفْوِيهُم ﴾ ٢٧.

وقال تعالى: ﴿أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْقُونَ ﴾ ٣٧، فإنّه يبدلَ على لزوم مراعاة الحكم ووجوب الإذعان للحكيم، فإنّه الحقّ الذي ينبغي اتباعه، وإلاّ كان ظالماً لنفسه فيصيبه الله بذنبه، بل يدلّ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِمَقْومٍ يُوقِتُونَ ﴾ ٢) أنّ اليقين في الأحكام الربوبيّة من مقامات العبوديّة » ( • ).

<sup>(</sup>١) و (٢) المائدة ٥: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) و (٤) المائدة ٥: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) مواهب الرحمان: ١١: ٣٢٤.

# ما يستفاد من آية ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾

قال الله الله الله الشريفة بضميمة الروايات الواردة في الأحكام المستفادة منها أمور:

الأوّل: ذهب جمع من الفقهاء إلى قبول شهادة الولد على والده، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ شِو وَلَـوْ عَـلَىٰ أَنْـهُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ الله بدعوى أنّ الآية المباركة صريحة في وجوب إقامتها ويستلزم ذلك قبولها.

الثاني: السنّة المعصوميّة ، فعن أبي الحسن الرضائيَّةِ: «أقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين (<sup>(۲)</sup>.

وقول الصادق على القيموا الشهادة على الوالدين والولد "(")، ومثلهما غيرهما من الروايات.

الثالث: يستفاد من كلام الشهيد وغيره.

ويمكن المنافشة في جميع ذلك ، أمّا الآية الكريمة فسياقها الشهادة في أصول الدين ـ لا مطلق الشهادة - بقرينة صدر الآية الكريمة ﴿ شُسَهَدَاءَ فِي ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بِاللهُ وَالْيَوْم الآخِر يُوادُّونَ مَنْ حَادً اللهُ وَرَسُولَهُ وَلُوْ كَانُوا

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٧: ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) الفقيه: ٣: ٤٩.

آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ اللهُ ١٨٠٠.

وما يأتي من الروايات فلامجال للتمسّك بإطلاق الآية الشريفة بعد احتمال أنّ الشهادة في أصول الدين.

وأمّا السنّة فلامجال للتمسّك بها لإعراض المشهور عنها وهجر العمل بإطلاقها، فيسقط عن الاعتبار كما ذكرنا في كتابنا تهذيب الأصول، مضافاً إلى معارضتها بالأقوى منها، مثل قول الصادق على الصحيح: «لا تقبل شهادة الولد على والده (٢)، وقريب منه غيره.

وأمًا كلماتهم الشريفة ، فإنّها لا تصير دليلاً ما لم يبلغ حدّ الإجماع ، وقد ادّعى الإجماع على عدم قبول شهادة الولد على الأب غير واحد من الأعلام. نعم، ما نقدّم يصلح للاحتياط كما ذكرناه في الفقه.

ويمكن رفع الاختلاف والجمع بين الروايات بأنّ ما دلّ على الجواز في ما إذا كان الوالد غير مبال بدينه ومتجرّ في مخالفة الأحكام الإلهيّة ، وأنّ شهادة ابنه عليه موجبة لإرشاده وهدايته.

وما دلَ على عدم الجواز فيما إذا كان الأب من أصحاب الوجوه والشرف وملتزماً بالانقياد للأحكام الشرعية، فتكون شهادة الابن على والله نحو إهانة له وخلافاً لاحترامه، ولا تكون من المعروف المأمور به في الكتاب والسنة، وهذا نحو جمع عرفي كما ذكرناه في كتاب الشهادات من مهذّب الأحكام، والحمد لله.

ولا فرق فيما تقدّم بين الأب والأمّ ، وهل يشمل الحكم الجدّ والجدّة ؟

<sup>(</sup>١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ٣: ٤٢.

وجهان يظهران ممًا تقدّم.

الرابع: أنّ الشهادة لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه ، بل الحكم الصادر من الحاكم الجامع للشرائط يكون كذلك أيضاً ، لأنّ المدار السأمور به هو الواقع الحقّ ، فإذا انكشف يسقط ما سواه ، وأنّ الشهادة طريق الوصول إليه ، وعن نبيّنا الأعظم:

«أيّها الناس ، إنّما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسعع منه ، فمن قضيت له من حقّ أخبه بشيء فلا يأخذ به ، فإنّما أقطع له قطعة من النارة (١٠).

الخامس: يختص وجوب أداء الشهادة بموارد الاستشهاد لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْبَ النَّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوّا ﴿ الله الله الله ومع عدمه فهو بالخيار في الأداء لقول أبي جعفر ﷺ: وإذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت " "...

السادس: لا يتوقف تحمّل الشهادة على الاستشهاد والاستدعاء من المشهود، فإذا سمع ما تصحّ الشهادة تقبل الشهادة، فلو سمع الإقرار والعقد أو الإيقاع أو رأى ما تصحّ الشهادة به كالقتل، فلا يعتبر فيها القصد في خصوص الشهادة ولا الاستشهاد لوجود المقتضى وفقد المانع وأصالة البرائة عن شرطيّة الاستدعاء والاستشهاد بعد توفّر سائر الشروط كالعدالة وغيرها.

وهناك فروع ذكرناها في كتاب الشهادات من مهذّب الأحكام، ومن شاء فليرجع إليه، والفرق بين الإقرار والشهادة أنّ الأوّل إخبار بما يرجع إلى نفس

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٢٧: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٧: ٣٨١.

المخبر، والشهادة إخبار على الغير بما علم به بالحضور فيه، كما ذكرنا في محله، (١).

(١) مواهب الرحمان: ١٠: ٧٧.

#### حرمة الترافع إلى قضاة الجور

قال ﷺ: «الترافع إلى قضاة الجور، ومَن لم يوجد فيه شرائط القضاء، حرام بالأدلّة الأربعة.

فمن الكتاب أيات شريفة ، منها ما تقدّم.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ الْمُعَلَّمِ الْمَعْدَا، بتقريب: أنَّ حكمام الجور لا اعتبار لحكمهم لأنهم يتعاطون الرشوة، وهذا الملاك لو وجد في حكام العدل تسقط ولايتهم، وغيرهما من الأيات المباركة.

ومن السنّة، روايات كثيرة تبلغ حدّ التواتر تدلّ على الحرمة وضعاً وتكـليفاً وتقدّم بعضها.

ومن الإجماع ، ما هو مسلّم بين جميع الفقهاء على حسب اختلاف أرائهم ، بل مذاهبهم.

ومن العقل ، أنه تأييد وتقرير للباطل وهو قبيح ، فإذا ترافع إليهم كان عاصياً ، سواء كان معه الحقّ في الواقع أم لا ، بل لا يحلّ ما أخذ بحكمهم إن كان ديناً ، وكذا في العين على إشكال فيها تعرّضنا له في الفقه ، إلّا أنّه استثني من ذلك ما لو توقّف استيفاء الحقّ وعدم ضياعه على الترافع إليهم على سبيل الانحصار

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٨٨.

ولم تكن مفسدة أخرى في البين لانصراف ما تقدّم من الأدلّة عن مثل ذلك وشمول ذلك، وشمول أدلّة نفي الضرر له، ولقاعدة تقديم الأهمّ على المهمّ، خصوصاً في صورة الحرج بشمول أدلّته لذلك.

ولا فرق فيما تقدّم بين المسلم وغيره لإطلاق الأدلّة ، ولأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع ، كما أنّهم مكلّفون بالأصول ، وأنّ الواقع حجّة على جميع الناس ، وقد تعرّضنا في الفقه لما يتعلّق بتكليف الكفّار بالفروع ومن شاء فليرجع إلى مهذّب الأحكام (١٠).

#### كتاب الذباحة:

## حرمة التصرّفات في الميتة

قال الله الله على الله الشريفة على جملة من الأحكام الشرعيّة:

منها: أنَّ إطلاق قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ اللهُ السَمل جميع التقلَبات والتصرّفات في الميتة ، أكلاً وانتفاعاً وغيرها ، وتدلَّ عليه الأخبار الكثيرة الشارحة للاّنة المباركة.

ففي الحديث عن النبيّ ﷺ: « لا تنتفعوا من الميتة بشيء »(٧).

وفي حديث عبدالله بن حكيم ، عنه ﷺ : «لا تنتفعون بإهاب ولا عصب ، (٣). وعن الصادقﷺ : «لا ينتفع بشيء منها ولو بشسع منها ، (٤).

هذا بالنسبة إلى الانتفاعات التي يشترط فيها الطهارة، وأمّا في غيرها مثل التسميد والزرع ونحوها ممّا لا يشترط فيه الطهارة، فلادليل على الحرمة.

ومنها: أنّ إطلاق قوله تعالى: ﴿ المُّنِّئةُ ﴾ يشمل جميع أنواع الميتة، سواء كانت برّية أو بحرية، ميتة ما له نفس سائل .أي الدم الخارج عن العروق حين الذبح ـ وميتة ما ليس له نفس سائل، وإن كانت الأخيرة غير محكومة

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٣.

<sup>(</sup>٢) الموجود في عوالي الثالي: ١: ٣٢١: الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».

<sup>(</sup>٣) عوالي اللئالي: ١: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

اثباب اثثاني : الأ<u>دكام الفقهية فحرتفسي المواهب</u>

بالنجاسة ، كما تشمل القطعة المبانة من الحيوان الحيّ ، وفي ذلك روايات كثيرة من الفريقين ، فعن نبيّنا الأعظم ﷺ: « ما قطع من البهيمة وهي حيّة يكون ميتة »(١)، كما أنّ إطلاق الآية المباركة يشمل حرمة جميع أجزاء الميتة.

وعن بعض علماء العامّة جواز الانتفاع بجلد الميتة، بل طهارته بالدبغ، واستدلّ بالحديث المرويّ عن النبيّ ﷺ حين مرّ على شاة ميمونة ، فقال: « هلّا أخذتم إهابها »(٢).

ولقوله عَينا : «أيَّما أهاب دبّغ فقد طهر »(٣).

وقد ناقشنا ذلك في الفقه مفصّلاً، وكذا قول على ﷺ في البحر: «أكل ميته» محمول على الطهارة لا حلَّبة الأكل.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَالدُّمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِلِ القليلِ والكثيرِ وحرمة جميع التقلّبات والتصرّفات والانتفاعات منه ، كما يشمل جميع أنواع الدم.

ومنها: المراد من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ ٥) أن يكون الذبح لغيره تعالى، سواء ذكر غير اسم الله تعالى، كما يفعله الوثنيّون والمشركون أو ذبح للأصنام والأوثان من دون ذكر اسم عليه أبداً ، والمناط في حلَّية الذبيحة ذكر اسم الله عليها، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ۗ ١٩٠ فالإهلال بالذبيحة لغير الله شيء كما أنَّ الإهلال بها لله تعالى شيء آخر.

<sup>(</sup>١) المغنى: ١١: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللثالي: ١: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) عوالي اللثالي: ١: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥: ٣.

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥: ٣.

<sup>(</sup>٦) الأنعام ٦: ١٢١.

ففي القسم الأخير لو أهلَ الذبيحة لله تعالى وتصدّق بلحمها على فقراء مشهد أو مزار رغّب الشارع في زيارته، فهو حلال لا إشكال فيه.

فما عن بعض أنّه لا يحلّ تمسّكاً بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِثَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ أو أنّه إهلال لغير الله تعالى خلط بين موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر، فإنّ الذبح كان لله تعالى ومصرفه كان للمنذور له أو الفقراء.

وبعبارة أخرى: أنّ ذلك كان على نحو الطريقيّة إلى الله تعالى والتـقرّب إليــه عرّ وجلّ لا الموضوعيّة المنذور له أو الفقراء.

ومنها: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرُّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (١) الاضطرار يرفع الحكم التكليفي، لأن التكليف محدود بالقدرة، ولا تكليف في ما لا قدرة للمكلّف عليه والاضطرار إلى الفعل الحرام أو ترك الواجب ينافي القدرة، لأن المضطرّ لا يقدر على الترك في الأوّل كما لا يقدر على الفعل في الثاني، والمناط في القدرة القدرة العرفيّة التي يعتمد عليها الناس في أمور معاشهم وجميع أغراضهم.

نعم، قد يتبدّل الحكم في صورة الاضطرار إلى حكم آخر، ولكنّه يحتاج إلى دليل بالخصوص. والاضطرار الحاصل للإنسان المبيح لتناول المحرّم على قسمين:

الأوّل: ما لا ينتهي إلى اختياره.

الثاني: ما ينتهي إلى اختياره.

ولا ريب في أنَّه لا تكليف ولا عقاب في الأوَّل.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٧٣.

وأمّا الثاني فلاريب في أنّ العقل يحكم باختيار أقلّ القبيحين ، لأنّ الأمر يدور بين إهلاك النفس وأكل الميتة مثلاً ، ولا إشكال في كون إهلاك النفس أقبح من أكل الميتة ، وأمّا الخطاب فهو باقي على ملاكه لبقاء العقاب لغرض الانتهاء إلى الاختيار ، فمن ذهب إلى سفك دم معصوم أو هتك عرض محترم أو غصب مال كذلك ، فاضطر حينئذ إلى أكل الحرام ، يعاقب على الأكل فيكون حكم القرآن الكريم موافقاً للعقل السليم .

ومن ذلك يعلم أنّ الاضطرار المبيح لأكل المحرّمات ـ كالميتة والدم ونحوهما ـ محدود في الشريعة المقدّسة بحدّ خوف التلف على النفس في ترك الأكل، ثمّ الأكل بقدر سدّ الرمق من دون تعدّ عنه .

وفي المقام فروع كثيرة أخرى تعرّضنا لها في كتب الفقه »(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٢: ٣٥٨.

#### وجوب التسمية عند الذبح

قال الله المستفاد من الآيات (١) الشريفة الأحكام التالية:

الأوّل: يشترط في حلّ الذبيحة التسمية عند الذبح، فيحلّ أكل ما ذكر اسم الله عليه، لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ الله ؟ )، وظاهر الآية كون التسمية صادرة عن الذابح، فلو سمّى غيره لا يجزئ ولم تحلّ الذبيحة.

الثاني: إطلاق الآية يدلّ على أنّ ترك التسمية حرام ، سواء أكان الترك عمداً أم نسياناً ، إلاّ أنّ المشهور المدّعى عليه الإجماع ، أنّ الترك لو كان نسياناً لا يوجب الحرمة ، ويدلّ عليه بعض النصوص ، خلافاً لبعض الجمهور.

وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو بالعمد قولان ، اختار جمع الثاني لظاهر الآية الكريمة على حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه ، فخرج عنه صورة النسيان فقط ، ولأصالة عدم التذكية عند الشك فيها.

الثالث: الواجب في التسمية ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل بسم الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إلك إلا الله، ونحو ذلك، فلو اقتصر على اسم الجلالة لا يجزئ، كما لا يجزئ ذكر الصفات المختصة به سبحانه، كالقديم والرحمن ونحوهما، وإطلاق اسم الله تعالى على ما يشمل الصفة شائع،

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦: ١١٤ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١١٨.

وهو المعنيّ في قوله تعالى: ﴿ وَثِيهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ ١٠].

الرابع: إطلاق الآية الكريمة ، عدم اشتراط الذكورة ولا البلوغ ولا الطهارة ولا غير ذلك ، فتحل ذبيحة المرأة ، وكذا الحائض ، والجنب ، والطفل إذا كان مميزاً ، والأعمى ، والأغلف ، وولد الزنا ، ويدل عليه الإجماع ونصوص خاصة.

الخامس: ظاهر الآية شمول ذبائح جميع فرق المسلمين عدا النواصب والمحكوم بكفرهم كالمجسّمة، ويدلّ على كلا الحكمين المستثنى والمستثنى منه الإطلاق والإنفاق ونصوص خاصة.

وأمّا ذبائح الكفّار، مشركين أم غيرهم، فلاإشكال في حرمتها، لنصوص عديدة تدلّ على حرمة ذبيحة مطلق من حكم بكفره شرعاً، سواء كان كافراً أصليّاً أو مرتدًا، مليّاً كان أو فطريّاً، ويدلّ عليه الإجماع أيضاً.

وأمًا ذبيحة أهل الكتاب فهي موضع خلاف، والمشهور عند الإماميّة حرمتها لنصوص خاصّة، والتفصيل يطلب من كتب الفقه.

السادس: تحلَّ الميتة ـوهي التي لم يذكر اسم الله عليها عمداً ـ مع الاضطرار إلى الأكل منها، والمراد بالضرورة هي التي يخاف معها التلف أو المرض أو الضعف الشديد الذي لا يمكن معه أداء الأعمال مع الضرورة إليها، ولا يشترط الإشراف على الموت لوجوب حفظ النفس وضرورة كلَّ شخص بحسب حاله، وترتفع الضرورة بتناول ما يزول معه الضرر من غير زيادة عملاً للعلة، وتدلّل على جميع ذلك نصوص متعدّدة، وعموم الآية: اللهاً ما الضطرِرْتُمْ الشعلرِ الفاعل والمستباح.

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١١٩.

أمّا الأوّل بأن لا يكون باغياً ولا عادياً ، وأمّا الثاني فيهو كلّ ما لا يؤدّي إلى ارتكاب حرام ، كقتل محقون الدم ، ولا ما أباح الشارع دمه كالزاني المحصن والمرتدّ عن فطرة وغيرهما ، وتفصيل ذلك مذكور في الفقه.

السابع: المستفاد من مجموع الآية الكريمة اشتراط التذكية في حليّة الأكل من الحيوان المذبوح إذا تحقّقت من الحيوان المذبوح إذا تحقّقت شرائطها، وإذا شك في تحقّقها في الخارج فالمرجع أصالة عدم التذكية التي أثبتوها بالإجماع والنص، وقد وقع الخلاف في أنّها أمر وجودي أو عدمي، وقد اشتملت الآية على كليهما، وإن كان المعروف أنّها أمر وجودي، ويترتّب عليها آثار علميّة كما هو الأمر كذلك في أنّها أمر بسيط أو مركّب، والتفصيل في كتب الأصول.

الثامن: يحرم ارتكاب الإثم مطلقاً، سواء كان ظاهراً يتعلَق بطرف آخر خارجي كالغيبة والقتل ونحو ذلك، أو باطناً وهو ما لم يكن كذلك كالشرك والارتداد وغير ذلك، أو ما كان ظاهراً جليًا، وما كان خفيًا فيحرم ارتكابه في أي مظهر كان، ولا يختصّ بالزنا واللواط والقتل ونحوها كما قيل ١١٠٠.

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١٤: ٣٤٥.

## كتاب الوصيّة :

## أهمّيّة الوصيّة وعظيم شأنها

قال الله الله عنه الآيتين (١٠) الشريفتين بعض الأحكام الفقهيّة ، نذكر المهمّ منها ، والتفصيل موكول إلى محلّه:

الأوّل: تدلّ الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ﴾ " على أهميّة الوصيّة وعظيم شأنها ، وتأكد أمرها ، لاسيّما إذا ظهرت أمارات الموت وعلائمه ، وهي في الحقوق الواجبة خالقيّة كانت أم خلقيّة واجبة ، وفي غيرها مستحبّة استحباباً مؤكّداً ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات.

الثاني: يستحب الإشهاد على الوصية وتثبيت أمرها وعدم إهمالها ، لئلا تؤول إلى الضياع والشهادة فيها إمّا أن تكون من أهل دينه وهو الإسلام ، وإن تعذّر ذلك ، كما إذا كان في سفر فآخران من أهل الذمّة.

الثالث: ظاهر الآية الشريفة اشتراط قبول شهادة أهل الكتاب، مضافاً إلى التعدّد والعدالة عند أهل ملّته كما هو الظاهر من الآية -بأمور ثلاثة، وعليه جماعة من الأصحاب قدّس الله أسرارهم.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ١٠٦ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ١٠٦.

أُوّلاً: أن تكون في حالة السفر أو في حال الضرورة؛ لأنَّ المناط هو عدم ضياع مال المسلم ، وقد تقدّم في صحيحة ضريس التعليل بذلك كما عرفت في البحث الروائي ، فراجع .

ثانياً: تحليفه بعد الشهادة بعد الريبة لظاهر قوله تعالى: ﴿ فَهُ مُعْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبَيْمُ ﴾ ١٠].

شالثاً: أن تكون الشهادة والحلف في مجمع من الناس بقوله تعالى: \* \*تَعْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ \* ٢٠).

الرابع: قد يقال: إن مقتضى إطلاق الآية الكريمة نفوذ شهادة الكافر مطلقاً، كتابيًا كان أم غيره، ذميًا أم حربيًا، لكن عرفت أن ظاهر الآية اختصاص الحكم بالذمي من أهل الكتاب، فإن وجوده في جميع المسلمين ومن بعد صلاتهم قرينة على كونه من أهل الذمة، وإلا لا ينبغي وجود الحربيّ بين المسلمين، وتدلل على الاختصاص نصوص معتبرة كما تقلّم في البحث الروائي.

الخامس: يستفاد من ظاهر العطف: ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ ﴾ ٢٣ اعتبار عدالة أهل الذمّة في مذهبهم في قبول شمهادتهم في ذلك، وتدلّ على ذلك رواية حمزة بن حمران المتقدّمة.

السادس: تدل الآية الكريمة على أن الشاهد الكافر يحلف مع حصول الريبة في التهمة لا بدون ذلك، كما أنه إذا حصلت أمارة تدل على الخيانة يحلف الوارث أو مَن يقوم مقامه من الأولياء المطلكين على ذلك على بطلان دعوى الشاهدين، أو نفى العلم بذلك، فينقض شهادتهما ويأخذ منهما المال، وهذه

(۲-۱) المائدة ٥: ١٠٦.

السابع: ظاهر الآية الكريمة اختصاص جواز شهادة الكافر بالوصيّة ، فلانسمع في غيرها مطلقاً ، و دل تختصُ بالوصيّة ، كما عرفت ، و هل تختصُ بالوصيّة المال؟

قيل: نعم لظاهر الآية ، والصحيح الإطلاق ، فيشمل الولاية.

الثامن: تدلّ الآية الكريمة على جواز التغليظ في اليمين بالوقت لقوله تعالى: أَمِن بَعْدِ الصَّلَاةِ اللَّهِ المَاكان وأمور أخرى كما دلّت عليه النصوص، ولا يجب ذلك، كما ذهب إليه بعض للأصل، ويحمل النصّ على الإرشاد.

التاسع: تتضمّن هاتان الآيتان ما تثبت به الوصيّة ، فهي التي تـتكفّل جـهة الاثبات.(٣).

<sup>(</sup>١) الاستبصار: ٣: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١٢: ٣٧٣.

#### رجحان الوصيّة والاهتمام بها

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعُرُوفِ حَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾ ().

قال ﷺ: «يستفاد من الآية أمور:

الأوّل: تدلّ الآية على رجحان الوصيّة والاهتمام بها، وقد أكّد تعالى عليها بأنحاء التأكيد، كما ورد في السنّة المقدّسة أيضاً، ولا بدّ أن يراعى فيها جميع الشروط المذكورة في الكتب الفقهيّة، منها العدل، والمعروف، وعدم الإضرار بالورثة، كما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ إِللْمَعْرُوفِ ﴾ .

الثاني: أنّ الوصيّة في الآية الشريفة هي الوصيّة التمليكيّة لما ذكر فيها الخير. وأمّا الوصيّة العهديّة ، فلا يشترط فيها وجود المال ، بل يكفي فيها وجود نفع للموصى.

الثالث: إطلاق الآية الشريفة يشمل الوصيّة بالقول أو الكتابة أو الإشارة المفهمة مع العذر.

الرابع: تدلَ الآية على عدم تقوّم الوصيّة بالوصيّ ، بل تتحقّق بدونه ، والمعتبر إنفاذ الوصيّة ولو من قِبل الحاكم الشرعي.

الخامس: يستفاد من الآية الشريفة حرمة التبديل، وأنَّه من الكبائر، وقد دلَّت

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

عليه نصوص خاصّة.

السادس: يمكن أن يكون الإذن في الإصلاح من باب الإرشاد إلى الحكم إن كان الموصي جاهلاً بالحكم ويصح أن يكون من باب النهي عن المنكر إن كان الموصي جاهلاً بالحكم ويصح أن يكون مذا كان عالماً به، ويصح تصديه من كل أحد يعرف الحكم، ولا بد أن يكون هذا الإصلاح مطابقاً للموازين الشرعية، وإلا فلا يجوز، فقد ورد عن نبيّنا الأعظم: الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلل حراماً أو يحرّم حلالاً (١) (١).

<sup>(</sup>١) نهج الحقّ: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٢: ٤٤٠.

#### كتاب الحجر:

# إطلاق الآية في شمول كلّ يتيم

قوله تعالى: ﴿ وَاتُوا الْبَتَامَىٰ اَمْوالَهُمْ ولا تَتَبَدَّلُوا الْمُحْبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُسُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ \\. أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ \\.

قال شه: « يستفاد من الآيات المباركة المتقدّمة أحكام:

الأوّل: أنّ إطلاق الآية الشريفة: ﴿ وَآتُوا الْبَتَامَىٰ أَمُوالَهُمْ ﴾ يشمل كلّ يتيم، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، إن كان محجوراً عليه، كما لا فرق بين من عين الأب له قيماً أو لا.

نعم، لو كان الجدّ موجوداً فالولاية له، ولا فرق في مال اليتيم بين ما إذا وصل إليه بإرث أو غير ذلك من الهدايا والمنح، فإنّ جميع ذلك ماله، فتشمله الآية الكريمة.

الثاني: مقتضى الآية الشريفة وما وردت من الروايات أنّه يجوز لليتيم التصرّف في أمواله مع تحقّق الشرائط، وهي: أن يكون التصرّف بياذن الوليّ ـ ما متحقّق الشرائط، وهي: أن يكون التصرّف لليتيم كما فصلناها في كتابنا مهذّب الأحكام، وأن يكون التصرّف سائغاً شرعاً كما يجوز للوليّ التصرّف في أموال اليتيم بشرط عدم المفسدة، بل مع وجود المصلحة، كلّ ذلك كما

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٢.

فصّلناه في الفقه.

الثالث: لا تختص حرمة تبدّل الخبيث بالطيّب بأموال البتامى، بل يجري ذلك في تبدّل كلّ مال كذلك، ولو كان من الكبير والرشيد مع عدم مجوّز شرعي، لأنّ ذلك أكل بالباطل.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ ١٠.

وقال تعالى: ﴿ وَيُلِّ لِلْمُعَلَّقَفِينَ \* الَّـذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَـلَى النَّـاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزُنُوهُمْ يُخْمِرُونَ ؟ ٢٣، ولكن في أموال اليتامي تكون الحرمة أشدً وأكثر تنفّراً من غيرها ، ولذا أكّد النهي فيها.

ولو فعل ذلك أحد لا يملك الطيب وتشتغل ذمّته بردّه إلى صاحبه ومع التلف ينتقل إلى العوض بالمثل أو القيمة.

الرابع: أنّ قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ ") عامّ يشمل النفقة وغيرها، والتودّد الخارجي، بل الميل القلبي أيضاً.

نعم، ما كان خارجاً عن الاختيار في القسم الأخير، فهو معفوّ عنه، وإن كان تحت الاختيار وترتّب عليه الأثر ويكون داخلاً في أحد الأوّلين.

الخامس: مقتضى إطلاق الآية الشريفة وما ورد من الروايات أنّ السفيه كما هو محجور عليه في ذمّته فلايصح أن يتعهد مالاً أو عملاً، كذلك لا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه ولا شراؤه بالذمّة ولا تزويجه، وكذا لا يصحّ أن يجعل نفسه أجيراً وعاملاً للمضاربة والمزارعة والمساقاة وغير ذلك للحجر عليه شرعاً،

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) المطفّفين ٨٣: ١ - ٣.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ٣.

كما أنّ المراد من عدم نفوذ تصرّفات السفيه هو عدم استقلاله في ذلك ، فلو كان بإذن الوليّ صحّ ونفذ.

السادس: لو أحرز رشد السفيه سلّم إليه أمواله ، كما نصّت عليه الآية الشريفة وغيرها من الروايات ، ولو لم يحرز رشده واشتبه حاله ، يختبر السفيه بما يناسب شأنه ، بتفويضه البيع والشراء والإجارة وغيرها ممّا يناسبه ، وكذا السفيهة ، وقد فصّلنا ذلك في الفقه ، ومَن شاء فليراجع كتابنا مهذّب الأحكام.

السابع: يجب دفع أموال السفيه إليه فوراً بعد تحقّق الرشد وإحرازه لأصالة فوريّة دفع مال الغير إليه كما أثبتها الفقهاء وذكرناها في الفقه.

الثامن: الاستعفاف لأولياء اليتامي عن التصرّف في أموال اليتامي حسن وليس بواجب شرعاً، لأنه يجوز أخذ أجرة عمله وإن كان غنيّاً كما أثبتناه في الفقه.

وكما أنَّ الأكل بالمعروف كذلك ليس بواجب عليه ، بل له أن يرفع اليد عن ذلك ويعطى الجميع لليتيم» (١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٧: ٢٨٩.

#### كتاب الحدود :

# عدم جواز إقامة الحدّ على الذي التجأ إلى الحرم

قال السيد \* استدل الفقهاء بقوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ العلى عدم إقامة الحدّ في الحرم على من التجأ إليه ، وقد تظافرت الأخبار بذلك ، فعن الصادق للله في معتبرة الحلبي ، قال: «سألته عن قول الله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ قال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم قرّ إلى الحرم ، لم ينبغ لأحد أن يأخذه من الحرم ، ولكن يسمنع من السوق ولا يبايع ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، فإذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحر، كانت لم يرم للحرم حرمة ، (١٠).

وفي صحيح معاوية بن عمّار ، عن الصادق لِثَيْلًا ، قال: «قلت له: رجـل قـتـل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال:

لا يقتل ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يأوى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ.

قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟

قال: يقام عليه الحدّ صاغراً ، إنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٤: ٢٢٦.

﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ ۗ (1) يقول هذا في الحرم ، فقال: ﴿ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾ (")،(").

أقول: وهناك روايات تدلّ على ذلك، والحكم متّفق عليه عند الإماميّة، وقد أقيمت عليه شواهد كثيرة في جميع الأعصار، وهذا من خصائص الحرم الإلنهي، وقيل بإلحاق الحرم النبويّ بالحرم الإلنهي، ولكنّ الحكم لم يثبت عند الجميع، فلا ترفع اليد عن الأصول المعتبرة النافية للتكليف، بل عن الإطلاقات والعمومات، وأمّا كونه أمناً بالنسبة إلى حيوان الحرم ونباته، فقد وردت روايات تدلّ على أنّه يحرم إيذاؤهنّ وتهييجهنّ وقلع النبات، لا سيّما على المحرم، والمسألة مذكورة في باب تروك الإحرام من أبواب الحجّ، وتقدّم ما يدل على ذلك في البحث الروائي.

وقد تظافرت الأخبار أيضاً في أنّه أمن من العذاب يوم القيامة ، منها ما عن نبيّنا الأعظم ﷺ: « مَن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الأمنين " ( أ ) و لا بدّ من تقييده بما إذا دفن فيه مع وجود سائر الشرائط " ( ) .

(١) البقرة ٢: ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) القرة ٢: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام: ٥: ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٤: ٨٤٥.

<sup>(</sup>٥) مواهب الرحمان: ٦: ١٨٤.

## ما يستفاد من الأحكام الفقهيّة من آية القصاص

قال الله الآية الشريفة تتضمّن من الأحكام ما يلي:

الأوّل: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ فِي الْقُتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْمُعَنِّ بِالْمُعْبِ وَالْأَنْفَى بِالْأَنْفَ فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ فَاتَبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اللهِ اللهِ الله المحلم الأولى في الجنايات مطلقاً هو القصاص، والتبديل إلى الدية إنّما يكون لجهات أخرى، ولفظ ﴿ كُتِبَ ﴾ يشمل الحكم الأولى والثانوي.

الثاني: أنّها مسوقة لبيان التساوي والتكافؤ بين الدماء، خلاف ما كانت عليه العادة في الجاهليّة كما تقدّم. وقد ذكر فيها بعض الأفراد، إلاّ أنّها لا تدلّ على الحصر فيهم، وقد وردت في السنّة الشريفة ما يبيّن حصول التكافؤ والتساوي في القصاص، ومن ذلك التفرقة بين دية الرجل والمرأة وقتل واحد لجماعة أو بالعكس، وقتل العبد للحرّ، فإنّ لكلّ واحد من هذه أحكاماً خاصة مذكورة في الفقه مفضلاً.

الثالث: أنَّ إطلاق قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ [1] يـدلُّ عـلى

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٧٩.

القصاص في الجناية ، سواء كانت في القتل أو القطع أو الجرح ، كما هو مفصّل في قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْغَنْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَدُنَّ بِالْأَذَنِ وَالسَّنَّ بِالسَّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ ` ).

الرابع: أنّ إطلاقها يشمل ما إذا كانت الجناية عمديّة أو خطأيّة، ولكنّها خصّصت بالأولى لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيّـةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ؟ ٢٠١٨.

كما أنّها خصّصت بموارد:

منها: قتل الأب لابنه وإن كان عمديًّا للإجماع والنصوص.

ومنها: قتل الحرّ للعبد إجماعاً ونصوصاً.

ومنها: قتل المسلم للكافر على ما هو المفصّل في الفقه »(٣).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٢: ٤٢٤.

## ما يستفاد من آيات قتل المؤمن

قال الله عنه الأيات المباركة الأحكام التالية:

الأوّل: أنّ القتل ينقسم إلى أقسام:

فتارة القتل العمدي ، ويدلّ عليه قوله تبعالى: ﴿ وَمَن يَفْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمَّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ (١) ، وحكمه: القود كما يستفاد من سياق الآية المباركة ، ومن قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أَوْلِي الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) ، ويتحقّق العمد بقصد القتل غالباً ، كما تدلّ عليه جملة من الأخبار.

وأخرى القتل الخطائي ، وهو الخالي عن القصد إلى القتل ، ويمدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً ﴾ ٢٣) ، وحكمه: ثبوت الدية على العاقلة والكفّارة.

ففي صحيح الحلبي: عن الصادق الله الله الممدكل من اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو حجراً أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ مَن اعتمد شيئاً فأصاب غيره "أ) ، وغيره من الروايات ، كما ذكرنا في الفقه .

وثالثة الخطأ الشبيه بالعمد ، وهو أن يقصد الفعل دون القتل ، وتدلُّ عليه جملة

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الناء ٤: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأحكام: ١٠: ١٥٥.

#### من الأخبار:

منها: رواية العلاء بن الفضيل ، عن الصادق على قال: «الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة أو الضربتين لا يريد قتله "(١)، وحكمه: الدية ، ويدخل في هذا القسم علاج الأطبًاء المرضى فيتَفق الموت.

ثمّ إنّه يلحق بالخطأ المحض مَن ألقى الشارع قصده كفعل الصبيّ أو المجنون ، وكذا يكون منه ما يصدر من النائم كالضرّة إذا انقلبت على غيرها فمات ، عملى تفصيل مذكور في كتب الفقه .

الثاني: مقتضى الآيات الشريفة أنّه لا يجوز في الموارد التي ثبتت الدية القصاص ، وكذا العكس إلا إذا رضى الطرفان بذلك فيشمله الأصل والإطلاق والعموم.

نعم ، لو لم يمكن القصاص في مورد تثبت الدية لا محالة لقاعدة عدم ذهاب الجناية هدراً في الشرع.

الثالث: صريح قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ ﴾ ٢ )، كما تقدّم في الفقه.

الرابع: لزوم الكفّارة والدية في قتل الخطأ، وأنّ الكفّارة متربّبة وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين، كما هو مقتضى «ما»، والشرط الدالان على التعقيب والشهر أعمّ من الهلالي والعددي، كما أنّ التنابع هو اتصال أحدهما بالآخر، وهو يحصل بصيام الشهر الأوّل واتصّاله بالثاني ولو بيوم واحد، لأنّ المأمور به التنابع بين الشهرين لا بين جميع أيّامهما، ومع عدم القدرة على الصيام فإطعام ستّين مسكيناً.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٧: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٩٢.

الخامس: الدية في القتل العمدي من مال القاتل نفسه، وكذا دية القتل في شبه العمد، وأمّا دية القتل في الخطأ المحض فهي على العاقلة، ويدل على هذا التفصيل الأخبار الكثيرة الواردة عن الأئمة الهداة كما ذكرناها في كتاب مهذّب الأحكام.

السادس: المقتول خطأ إن كان من قوم من أهل الحرب وهو مؤمن معاهدين، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، لهم عهد فتجب الكفّارة والدية، كما لو قتل في دار الإسلام وتكون ديته لورثته المسلمين خاصّة إن وجدوا، وإلا فهي للإمام الله ، وعلى ذلك دلّت جملة من الروايات وقام الإجماع، فتكون هذه الآية المباركة تخصيصاً لأدلّة الدية.

السابع: يستفاد من الآية المباركة أنَّ الدية لا بدَّ وأن تؤدَّى إلى ورثة المقتول، يقتسمونها كسائر تركة الميّت بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصيّة، كما فصّل في الفقه ولو لم يكن للميّت وارث تكون الدية للإمام اللهِ لأنَّه وارث مَن لا وارث له.

الثامن: يستفاد من الآيات الكريمة أنّ الدية حقّ الورثة، فيملكون إسقاطها بالعفو، ولذا حثّ سبحانه وتعالى على العفو عنها، سمّي العفو صدقة تنبيهاً على فضله، وأنّه كلّ معروف صدقة بخلاف الكفّارة في التحرير والصوم، فإنّها حقّ الله تعالى، فلاتسقط بعفو الأولياء بالصدقة وإسقاطهم لها»(١).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ٩: ١٧٢.

## شروط أخرى لقطع يد السارق

قال الله : « اشترط الفقهاء في السرقة التي يترتّب عليها الأحكام المزبورة أموراً: الأوّل: أن يكون الأخذ سرّاً، فلاتقع السرقة علناً وإن كان حراماً، وتسمّى سلباً ونهاً ، كما عرفت.

الثاني: أن يكون أخذ المال بغير إذن صاحبه ، كما عرفت.

الثالث: أن لا يدّعي شبهة محتملة فيه.

الرابع: أن لا يكون أميناً كالمستودع والأجير، ومثلهما الضيف، وأن لا يكون والداً ولا مملوكاً، فلو سرق الأب مال ولده أو المملوك من مال سيده فلاقطع ولا مكرهاً على السرقة.

الخامس: أن يكون المسروق بمقدار ربع دينار، فلاقطع فيما دون ذلك، وتثبت السرقة بالبيّنة والإقرار مرّتين، وهناك فروع مذكورة في الفقه مَن شاء فليراجع كتابنا مهذّب الأحكام»(١).

(١) مواهب الرحمان: ١١: ٢٦٢.

## أحكام متفرّقة:

### التحيّة نوع من العبادة

قال الله : « يستفاد من سياق الآية الشريفة : ﴿ وَإِذَا حُبَيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ١١ جملة من الأحكام الشرعية :

الأوّل: أن التحبّة هي نوع من العبادة ، فيثاب عليها إن لم يتحقّق مانع من ذلك ، ويدلّ عليه قوله على المراد من التحبّة في الآية السلام وغيره من البرّ». وتقدّم ما يدلّ على تحدد الثواب على اختلاف التحبّة بالسلام.

الثاني: أنّ السلام من المستحبّات الكفائيّة لظاهر سياق الآية المباركة ، ولقول الصادق على : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم »(٢) ، فلو كان الداخلون جماعة فسلّم أحدهم ، يسقط استحبابه عن الباقين ، ولكنّ مقتضى إطلاق بعض الروايات بقاء استحباب السلام بالنسبة إلى الباقين ، مثل قول أبي جعفر على : «إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إفشاء السلام»(٢).

وعن نبيّنا الأعظم ﷺ ، قال: « السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فافشوه بينكم (1).

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٨: ٣٤٢.

مع أنَّه من الآداب المجامليَّة الممدوحة عقلاً وشرعاً.

الثالث: وجوب رد التحية لظاهر الآية الشريفة ولجملة من الروايات أيضاً ، كما مرّ بعضها ، وعمومها يشمل كلّ أنواع التحيّة ، وفي جميع الحالات ، إلا أنّ في الصلاة تختصّ الردّ بـ (السلام عليكم) فقط كما ذكرنا في كتابنا مهدّب الأحكام ، فلاتشمل غيره من أنواع البرّ والإحسان ، وإن كان الأفضل والأؤلى الردّ ، لما مرّ من قول الصادقين ﷺ : «المراد من التحيّة في الآية السلام ، وغيره من البرّ » ، وتقدّم التسميت في التعطيس ، وذكرنا في مهدّب الأحكام ما يتعلّق بذلك .

الرابع: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: سلام عليكم يجب في الجواب والردّ أن يكون كذلك.

ففي صحيح ابن مسلم، قال: «دخلت على أبي جعفر للله وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك.

فقال عليك: السلام عليك.

فقلت: كيف أصبحت؟

فسكت ، فلمًا انصرف قلت: أردّ السلام وهو في الصلاة ؟

قال: نعم مثل ما قيل له »(١).

والمسألة محرّرة في كتب الفقه بشقوقها.

الخامس: يجب الردّ فوراً، لأنّه المناسق من الأدلّة عرفاً، كما أنّه مقتضى المرتكزات في ردّ التحيّات القوليّة مضافاً إلى الإجماع.

السادس: ردّ السلام واجب كفائي ، فيسقط بردّ واحد عن البقيّة ، ويدلّ عليه

(١) وسائل الشيعة: ٧: ٢٦٧.

الإجماع والنصوص الكثيرة ، منها: ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق الله : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحداً أجزأه عنهم »(١).

هذا بالنسبة إلى الوجوب.

وأمًا بالنسبة إلى استحباب الردّ، فالظاهر بقاؤه وعدم سقوطه عـن البـاقين، لأنّه نحو مجاملة وتودّد وتحبّب، ولا ريب في رجحانه ذلك كلّه.

السابع: مقتضى عموم الآية الكريمة جواز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس ، إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، ويدلّ على ذلك روايات كثيرة وما دلّ على المرأة "(<sup>7)</sup> أو «لا تبدؤا النساء بالسلام "(<sup>7)</sup> فمحمول على ما إذا تحقّق عنوان الريبة أو الخوف أو الفتنة جمعاً وإجماعاً.

الثامن: يجوز السلام على الكافر، خصوصاً إذا استلزم ترغيبه للإسلام، والله من مكارم الأخلاق التي اهتم بها الإسلام أشد الاهتمام، ودعا إليها الناس، وما ورد في بعض الأخبار من النهي عن السلام عليهم ابتداءاً كما في خبر غياث، قال أمير المؤمنين على التبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم الأنا، ونحوه غيره يمكن حملها على الكراهة بقرينة ما ورد في بعض الأخبار: «قلت لأبي الحسن الرضاع الله أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعوا له؟

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٣٠: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٥: ٢٤.٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ١٤٨.

قال: نعم ، إنّه لا ينفعه دعاؤك (١١) ، فإذا لم ينفعه السلام ولا الدعاء ، لا وجه للحرمة.

نعم، هو مرجوح، لأنّه نحو اعتناء بالمسلّم عليه، فلايليق بـمن يـعادي الله ورسوله ذلك لو لم يكن راجحة في البين، كـالدعوة إلى الإســـلام، والضــرورة ونحوها.

وأمًا جواب سلام الكافر فواجب لما مرّ.

التاسع: استحباب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في سلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مرّ في البحث الروائي. ويجوز الردّ بالمثل ولو كانت التحيّة بالشرّ.

فالرد الأحسن بالحلم والعفو أو المكافأة بالخير، ولو أراد المثلية تكون «جزاء سيّئة»، ولكن في وجوب ردّ مثل هذه التحيّة منع، لأنّ المنساق من أدلّة التحيّة ووجوب ردّها أن تكون التحيّة من الخير والبرّ كما مرّ، وأمّا لو كان غير ذلك كما لو سلّم تحقيراً للمؤمن أو تهديداً للقتل أو قصد بسلامه إيذاء الطرف المقابل لا تشمله الأدلّة المتقدّمة، وإنّ التمسّك بالعموم تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو واضح.

وهناك فروع كثيرة متعلّقة بالسلام والتحيّة مذكورة في الكتب الفقهيّة والأخلاقيّة ، ومَن شاء فليراجم إليهما» (٢).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٩: ١٢٧.

## حرمة أخذ الأجرة على تدوين المصحف

قال الله : «قد استدل بالآية المباركة: ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ فَمَنا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (اعلى حرمة أخذ الأجرة على تدوين المصحف الشريف وحرمة بيعه ، وأصل المسألة مذكورة في الكتب الفقهيّة ، وقد استدلّوا على الحرمة لم يضاً بأدلة أخرى لكنّها قاصرة عن إثباتها.

فمقتضى الأصول والأدلّة والقواعد الجواز ، إلّا أن يدلّ دليل معتبر بالخصوص على الحرمة ، وقد ذكرنا التفصيل في الفقه ، ومـن أراد المـزيد فـليراجـع كـتابنا مهذّب الأحكام»(٢).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١: ٤٢٨.

#### حرمة السحر

قال الله المحرّمات في الشريعة المقلّسة تارة تكون المفاسد فيها شخصيّة فقط كشرب السمّ مثلاً، وأخرى تكون شخصيّة ونوعيّة كالظلم، وثالثة تكون منهما، مضافاً إلى معرضية المعارضة مع النبوّات السماويّة كالسحر.

وحيث إنّ العقل يستقلَ بقبع الجميع ، خصوصاً الأخيرتين ، فلابدَ وأن تكونا محرّمتين في جميع الشرائع الإلنهيّة.

فالسحر محرّم في شريعتي موسى وعيسى الله الله ، وقد ورد في سفر اللاويين الإصحاح التاسع عشر من التوراة: لا تلتفتوا إلى الجان ، ولا تطلبوا التوابع النفاثات في العقد فتتجسسوا.

وقال في الإصحاح العشرين منه: وإذا كان رجل أو امرأة جان أو تابعة ، فائه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه .

ثمّ إنّه استدلّ بعض الفقهاء بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ (١) على جواز تعليم السحر وتعلّمه، لأنّ المنزل هو الله تعالى، والملك معصوم، فلا يعقل أن يكون محرّماً.

وفيه: إنّ التأمّل في مجموع الآية الشريفة صدرها وذيلها يدل على أنّ الاستدلال بها على الحرمة أولى من الاستدلال بها على الجواز، فإنّها قد عدّت

(١) البقرة ٢: ١٠٢.

السحر في عرض الكفر، فكيف يستدلُّ بها على الجواز؟

نعم، قد يعرض الجواز لعناوين خارجيّة كما تزول حرمة الكذب لعروض عناوين توجب رفع الحرمة، والمسألة محرّرة في الكتب الفقهيّة، فراجع المكاسب من كتابنا مهذّب الأحكام»(١٠).

<sup>(</sup>١) مواهب الرحمان: ١: ٥٠٤.

## دلالة الآيات الكريمة على حرمة الربا

قال ﴿ تَدَلُّ الآيات الشريفة على الأحكام الفقهيَّة التالية:

الأول: تدلّ الآيات الكريمة على حرمة الربا، وأنّه من الكبائر التي أوعد الله تعليم عليها النار، ومن الموبقات التي تقضي على الفرد والنوع، ويدلّ على ذلك السنة الشريفة وإجماع المسلمين، ودليل العقل أيضاً، بل لا اختصاص لحرمة الربا بالشريعة المقدّسة الإسلاميّة، فهو محرّم في جميع الشرائع الإلنهيّة، فهو من الأمور العامة النظامية المحرّمة، ويدلّ على كونه محرّماً عند اليهود قوله تعالى: 

﴿ وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ ().

الثاني: الربا ممّا اجتمع فيه حقّ الله وحقّ الناس، فهو محرّم من جهتين و تشتدً حرمته عند شدّة حاجة المأخوذ منه ، فلا تنفع فيه التوبة فقط ، بل لا بدّ من ردّ ما أخذه المرابي إلى المأخوذ منه ، ويجري عليه جميع أحكام الغصب من بطلان الصلاة فيه وحرمة التصرّف فيه ، وبطلان أداء الحقوق الواجبة أو المندوبة منه ، ووجوب ردّه إلى صاحبه ، وتدلّ على ذلك الأدلّة الأربعة ، كما فصلناها في كتاب الغصب من مهدّب الأحكام ، ومنها قول نبيّنا الأعظم ﷺ: «على البد ما أخذت حتى تؤدّى »(٢).

الثالث: الربا إمّا قرضي أو معاملي.

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) فقه القرآن: ٢: ٧٤.

الباب الثانى : الله كام الفقهية في تفسير المواهب ................................

والأوّل: دفع المال قرضاً بشرط الزيادة على المقترض حين الأداء.

والثاني: بيع أحد المثلين بمثله مع الزيادة في أحدهما إذا كان من المكيل أو الموزون كبيع كيلو حنطة بكيلو وربع منها، ولكلّ واحد من القسمين أحكام خاصة مفصّلة في كتب الفقه، ولا أثر لرضاء الطرفين في حليّة الربا بعد نهي الشارع عنه وإلغاء هذا الرضاكما في المعاوضات المحرّمة، فيكون وجوده كالعدم.

الرابع: ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (١) سقوط الضمان بالنسبة إلى ما مضى إذا أتلفه، كما يظهر ذلك من السنة الشريفة أيضاً. وأمّا شموله لعدم وجوب الردّ فيما أخذه ولم يتصرّف فيه فمشكل، فلابد حينئذٍ من الرجوع إلى السنة.

الخامس: إطلاق قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا ﴾ (٢ يشمل كل زيادة ربوية، سواء كانت عيناً أم منفعة أو انتفاعاً أو حقاً، ومنها رباء النسيئة الذي كان متعارفاً في الجاهليّة، وهو أن يدفع المال لمقترضه إلى مدّة على أن يأخذ كل شهر قدراً معيّناً، ثمّ عند حلول الدين وتعذّر الأداء يزيد المديون في الحقّ ويزيد اللذان على الأجل.

السادس: يدلَ قوله تعالى: ﴿ فَهُ مَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً مَّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴿ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ الحَجَة الظاهريّة ، كما قد رفع حرمته في جملة من الموارد ، منها ربا الأب مع ابنه ، وربا السيّد مع عبده ،

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٢٧٥.

وربا الزوج مع زوجته ، وقد فصّل ذلك في الفقه.

السابع: يدلّ قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَبْسَرَة ﴾ () على وجوب ردّ الدين إلى صاحبه عند المطالبة وحرمة الطلب عند ثبوت عسر المديون ويجب إنظاره، وتدلّ على ذلك جملة من الروايات، منها: ما ورد عن أبي عبدالله الصادق الله في رسالته التي كتبها إلى أصحابه: وإيماكم وإصار أحد من إخوانكم المسلمين، وأن تعسروه بشيء يكون لكم قبله، فإنّ أبانا رسول الله على كان يقول: ليس للمسلم أن يعسر مسلماً، ومن أنظر مسلماً أظلّه الله يوم القيامة بظلة يوم القيامة بظلة يوم لا ظلّ إلا ظلّه الله (٢).

ولو استدان أحد ولم ينو أداء الدين لا يجوز له التصرّف في المال المقترض لقول نبيّنا الأعظم ﷺ: « مَن استدان ولم ينو الأداء فهو كاللصّ والسارق »<sup>(٣)</sup>.

هذا في عدم قصد الأداء فضلاً عن قصد عدم الأداء.

والظاهر من قوله تعالى: ﴿ فَمَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ امتداد وقت الانتظار إلى حصول اليسار، وتدلّ عليه جملة من الأخبار، كما أنَّ إطلاقه يشمل كلّ دين بلا اختصاص له بدين الربا، فهو من القواعد الامتنائية في أبواب الديون والمعاملات.

الثامن: إطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ الشموله لكلّ أنواع الصدقة حتّى احتساب الدين من الزكاة أو الحقوق الأخرى الواجبة ، بل يشمل

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨: ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الصلاة للمؤمن: ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ٢٨٠.

إبراءه كلَّا أو بعضاً.

ويستفاد منه أنّ الصدقة أفضل من الانتظار، وإن كان الأخير واجباً، ولا خير في ذلك بعد استفادته من الأدلّة.

التاسع: يدلّ قوله تعالى: ﴿ وَأَخَلَ اللهُ النَّبِيّعَ وَحَوَّمَ الرَّبَا اللَّهُ اللَّهِ على بطلان التمثيل الظاهري (القياس) لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي لا يعلمها إلّا الله تعالى.

العاشر: إنّ إطلاق قوله تعالى: ﴿ فَهَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ ") يشمل التوبة بعد العلم بالحرمة ، كما يشمل الجهل بالتحريم.

وبعبارة أخرى: يشمل الربا في الجاهليّة قبل تشريع الحكم والربا في الإسلام بعد التوبة.

المحادي عشر: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَسُوَالِكُمْ ﴿ اللهُ على توسعة الأمر في بطلان الزيادة في الجملة ، فهو ظاهر في بطلان الزيادة في الربا ، أمّا بطلان أهل المعاملة فلا يمكن استفادته من الآية الشريفة ، بل ظاهرها الصحّة ، ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبًا ﴾ الدال على صحّة المعاملة ووجوب ردّ الفضل الذي أخذه زائداً على رأس ماله .

هذا إذا لم يقم دليل معتبر على الخلاف، وقد فصَّلنا القول في بـاب الربــا

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) القرة ٢: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) القرة ٢: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ٢٧٨.

من كتابنا **مهذّب الأحكام**.

الثاني عشر: إطلاق قوله تعالى: ﴿ اللَّهْ يِنَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا ﴾ ( ) يشمل الربا القرضي والربا المعاملي ، لفرض صدق الربا على كلّ منهما ، ويدلّ عليه أيضاً تفريق الآية بين الربا والبيع ، وسياق قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةً إِلَىٰ مُسْرَةً فَنَظِرَةً إِلَىٰ مُسْرَةً فَنَظِرَةً إِلَىٰ القرضي ( ) .

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٤: ٢٥٦.

#### حرمة تغيير ما خلقه الله

قال الله الله التفسير أن الخلق في قوله تعالى: ﴿ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله الله الماركة أعمّ من الخلق الصوري (أي الطبيعي) أو الفطري الذي هو الدين ، فالآية المباركة تدلّ على حرمة تغيير ما خلقه الله تعالى ممّا نصّ الشارع على حرمته كالتمثيل بالناس ، والخصاء في الإنسان ، وحلق اللحية في الرجل ، وغيرها ممّا هو محرّم شرعاً.

وهل تشمل الآية المباركة ما لم يرد فيه من الشرع نص على تحريمه ، كتغيير بعض الحيوانات الدائر في هذه الأعصار من الكبير إلى الصغير ، كما في الفيل والفرس ، وإجراء بعض العلميّات التجميليّة في الإنسان إن لم يكن فيها دفع ضرر أو حفظ صحة ، وغير ذلك من الأمور المستحدثة في هذه الأعصار ؟

وجهان، مقتضى العمومات والإطلاقات غير القابلة للتقييد هـو الحـرمة، فتشمل كلّ تغيير للحيوان وتبديله إلى حيوان آخر مثلاً.

ومقتضى قوله تعالى: ﴿خَلْقُ اللهِ ﴾ أنّ المناط في الحرمة هو المعارضة مع خلق الله سبحانه وتعالى بإيجاد خلق جديد، فتقتصر الحرمة على ما كان كذلك، أي ما يعرض فيه خلق الله عزّ وجلّ، فلاتشمل ما لم يكن كذلك في الإنسان

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١١٩.

٢٣٤ ..... القواعد و الأدكام فع. تفسير مواهب الرجمن

كان أو في الحيوان أو في النبات.

هذا كلّه إن لم يحصل إيذاء أو إسراف ، وإلّا فالحكم واضح  $^{(1)}$ .

(١) مواهب الرحمان: ٩: ٣٤٧.

البياب الثانى : الله كام الفقهية فع. تفسير المواهب .......... ٢٣٥

#### حرمة الغيبة

قال \$: «من المعاصي الكبيرة الغيبة ، وهي أن يذكر خلف إنسان ما هو مستور يغمّه لو سمعه ، فإن كان صدقاً سمّي غيبة ، وإلّا فهو البهتان الذي هو أشـد من الغيبة ، بل من الموبقات.

ولا فرق في الغيبة بين أن يكون بقصد الانتفاص أو لم يكن كذلك ، لإطلاق ما يأتي من الأدلّة . كما لا فرق في العيب المستور بين أن يكون في بدنه أو في خلقه أو في نسبه أو في قوله أو في دينه أو في دنياه ، وسواء كان الذكر بالقول أو الكتابة أو بالحكاية بوجود العيب في الشخص المغتاب بالفتح ـ كالإشارات والتمثيليّات ، ففي جميع ذلك تتحقّق الغيبة .

وتدل على أنّها أمّ الرذائل الأخلاقية ، ومن المعاصي الكبيرة الأدلّـة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتُ بَغْضُكُم بَعْضاً أَيْحِبُ أَحَـدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَعْمَ أَنِيهِ مَثْنَا فَكُومُ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَثْناً فَكَوِهُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله تَوَابُ رَحِيمٌ الله المغتاب بالكسر من عرض المغتاب بالفتح بأفحش وجه كما هو معلم م

وقال تعالى: ﴿ وَيُلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اللهِ الذي لا يبالي بالغيبة أعراض الناس.

<sup>(</sup>١) الحجرات ٤٩: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الهُمزة ١٠٤: ١.

وقال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ (١)، فإنَّ الجهر بالسوء، سواء كان أمام الطرف أو خلفه، مبغوض عند الله تعالى، وإنَّ إطلاق السوء فيها كما يشمل الغيبة والبهتان يشمل الكذب، بل يشمل ترك التقيّة المكلف لها أيضاً، فإنَّه سوء للعامل أو الغافل.

ومن السنة روايات كثيرة بلغت حدّ التواتر ، فعن نبيّنا الأعظم ﷺ: « من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ، ونفض وضوءه ، وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة من المجيفة يتأذّى بها أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرّمه الله تعالى "<sup>(۲)</sup> المحمول في بطلان الصوم ونقض الوضوء على المرتبة النازلة من الكمال ، أو على الاستحباب بالقضاء أو التجديد، والمراد من الاستحلال عدم المبالاة في ارتكاب الغيبة .

وعن الصادق الله : « الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه » (٣) ، إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في كتب الأحاديث.

ومن الإجماع ما هو مسلّم بين المسلمين بجميع مذاهبهم، بل عدّ حرمتها من الضروريّات الدينيّة.

ومن العقل حكمه بالقبح ، لأنَّه نوع من التعدّي على الغائب وظلم عليه لغرض أنّه يغمّه ويتأذّى لو سمع يذكر ما فيه .

ويعتبر فيها أمور:

الأوّل: وجود سامع بقصد إفهامه ، فلو لم يكن سامع لا تكون غيبة .

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ٤: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢: ٣٥٦. كشف الريبة: ١٠.

الثاني: تعيين المغتاب وتشخيصه، فلو قال: واحد من أهل البلد سارق لا يكون غيبة، أو قال أحد من أولاد زيد جبان لا يكون غيبة، أو قال أحد من أولاد زيد جبان لا يكون غيبة، أو قال أحد أولاد الجار فاسق لا يكون غيبة، وإن حرم من جهة انطباق عنوان الهتك أو الإهانة بالانتقاص.

الثالث: أن لا يكون المغتاب ـ بالفتح ـ داخلاً في المستثنيات التي سنذكرها.

الرابع: أن يكون المغتاب ـ بالكسر ـ جامعاً لشرائط التكليف، ولو فقدأحد هذه الشروط انتفى الحكم، وإن تحقّق مفهوم الغيبة لغةً في بعض الموارد.

وقد استثنى من حرمة الغيبة موارد كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ولكنّ أهمّها هي:

الأوّل: المتجاهر بالفسق ، فتجوز غيبته في العيب المتجاهر فيه دون العيب المستتر فيه إن قصد من غيبته ارتداعه عن فسقه بعد وصول الخبر إليه ، أو يحذر الناس عنه.

فعن نبيتنا الأعظم ﷺ: «اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس "()، فإذا علم أنه لا يؤثّر فيه كغالب الفسّاق الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وران قلوبهم، ففي غيبته إشكال من إمكان شمول قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ المَوْانَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ الْفَاحِثَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ "الفَّكونَ ﴾").

ودعوى سياق الآية الشريفة في غير المورد تحتاج إلى دليل، ومن شــمول إطلاق بعض الروايات مثل قــولهﷺ: «مَـن ألقــى جــلباب الحــياء فــلاغــيـة لــه»

<sup>(</sup>١) المجموع: ٢٠: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) النور ٢٤: ١٩.

إن لم يدع الانصراف عن المورد.

نعم ، تجوز من جهة تحذير الناس في عدم وقوعهم في المهالك.

الثاني: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته في ظلمه للانتصار، وبلا تعدّي لقوله تعالى: ﴿ لاَ يَعِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ اللهُ اللهُ الْجَهْرَ بِالشَّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ اللهُ المَالم على نحو لا يعتني به الكريمة يشمل جميع أنواع الظلم ومراتبه، إلّا إذا كان الظلم على نحو لا يعتني به لدى عرف المتشرّعة، ولا يحصل منه إيذاء، فالآية المباركة منصرفة عنه.

ولا فرق في ذلك بين ما كان في مجلس عام أو لم يكن فيه ، كما لا فرق في الظلم من أن يطرأ على المغتاب أو على من ينتسب إليه ، كما إذا غصب زيد دار عمرو فمات عمرو ، فيجوز لورثته غيبة زيد انتصاراً لحقّهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الظالم حيّاً أو ميّاً ، كلّ ذلك لإطلاق الآية الشريفة .

وهل تجوز الغيبة في ما لو وقع الظلم على شخص لا ينتسب إلى المغتاب ـبالكسر ـأصلاً، إلّا من باب الاخوّة الإيمانيّة ولم يرد إليه نفعاً ؟

مقتضى الأدلّة عدم الجواز ، إلّا من باب النهي عن المنكر إن توفّرت شرائطه.

الثالث: نصح المستشير لو استشاره شخص في أمر ذي بال ، كالتزويج وشراء عقار أو جعل وكيل أو اتّخاذ أجير وغيرها ، فيجوز نصحه ولو استلزمت الغيبة .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ابتداء ومن دون الاستشارة أو معها، وهناك موارد أخرى مذكورة في الكتب الفقهية، كالخوف على الدين، فيجوز غيبته، لئلا تترتّب عليه مفسدة دينية أو كجرح الشهود وقدح المقالات الباطلة وغيرها، ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتابنا مهذّب الأحكام»(٢).

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١٠: ١١٠.

### حرمة القعود مع الخائضين

قال الله عنه الأيات الكريمة على جملة من الأحكام الشرعية:

منها: حرمة الخوض بجميع مظاهره التي تقدّم ذكرها، وقد بيّن عزّ وجلّ حرمته بذكر اللازم، وهو وجوب الإعراض عنهم، كما قال تـعالى: ﴿فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِــي حَــدِيثٍ غَـنْرِهِ ﴾(١)، ولكنّ الحرمة تـرتفع بـالانتقال إلى حديث آخر غير الخوض.

ومنها: حرمة القعود مع الخائضين وسماع أقوالهــم لدلالة النـهـي فــي قــوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقْمُدُ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ ﴾ ٢٠].

ومنها: وجوب تذكير الخائضين لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن ذِكْرَىٰ ﴾ " الما بالقول أو الفعل أو الإنكار القلبي ، كما هو معروف في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن التذكير في الآية يشملها جميعاً أو التغيير كما ورد في الحديث الذي تقدّم نقله.

ومفها: عدم مؤاخذة الإنسان بما يصدر منه في حال النسيان لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يُسَيِّئُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَهُمُدُ بَعْدَ الدُّكْرَىٰ ﴾ أنه فإن الحرمة إنّما تتحقّق بعد الذكوان.

<sup>(</sup>١) و (٢) الأنعام ٦: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦: ٦٨.

ويدلَ عليه: حديث الرفع المرويّ عند الفريقين عن نبيّنا الأعظم عَلَيْهُ: ارفع عن أمّني الأعظم عَلَيْهُ: الرفع عن أمّني النسيان (١١)، والمراد من الرفع هو رفع المؤاخذة لا رفع الحكم، فانّه خلاف الامتنان المستفاد من سياق الحديث الشريف، ولذا تثبت الكفّارة والإعادة والقضاء وتفصيل الكلام موكول إلى علم الأصول، فراجع.

ومنها: إنّ الاضطرار إلى مجالسة الكفّار والمشركين قد يوجب الوقوع في الخوض، ولكنّه لا يضرّ إذا كان الذي يريد القعود معهم متّقياً في نيّته، بأن لا يكون من نيّته مشاركتهم في الخوض وسماعه منهم، ولا يريد الدخول معهم في الخوض، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتُقُونَ ﴾ ٢١، (٣).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٤: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ١٣: ٥٠٠.

# الإباحة المطلقة في جميع الأشياء

قال (استدلّ الفقهاء بقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ افِي الْأَرْضِ جَمِيعاً الله الإباحة المطلقة في جميع الأشياء ، إلا ما دلّ دليل بالخصوص على تحريمه وتمسكوا بغيرها من الآيات المباركة أيضاً على ما سيأتي وبالروايات بل والعقل ، وبينوا في علم الأصول ما يتعلّق بذلك (٢٠).

وقال: «قد استدلَ بالآية الشريفة: ﴿كُنُوا وَاشْرَبُوا مِن رَّزْقِ اللهِ ﴾ " كا على إبــاحة الأشياء وحلَيَتها وجعلوها أصــلاً عبّروا عـنه بـأصالة الإبــاحة العـقليّة والنقليّة ، وقد حرّرنا البحث عنه في كتابنا تهذيب الأصول ، فلاوجه للــتعرّض هنا بعد ذلك.

كما استدلَ بها على أنّ الرزق يطلق على الحلال فقط، لأنّ الأمر يدلّ على الإباحة في المقام، وحيث لا ينتصوّر الإباحة في الحرام، فـلايـصدق عـليه الرزق.

ولكن يرد عليه: أنّ من شروط ظهور اللفظ في شيء إحراز كون المتكلّم في مقام بيان ذلك الشيء وإقامة الحجّة عليه ، وهو غير محرز في المقام ، ويكفي في عدم صحّة التمسّك بالإطلاق ، الشكّ في ذلك على ما هـو المتعارف في

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ١: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) القرة ٢: ٦٠.

### ٢٤٢ ..... القواعد و الأجكام في تفسير مواهب الرجمن

المحاورات، وقد حرّرنا ذلك في أصول الفقه، ويأتي في الآيــات المــناسبة مــا يتعلّق بالرزق إن شاء الله تعالى»(١).

(١) مواهب الرحمان: ١: ٣٧١.

# استدلال آخر لإباحة الأشياء وحليتها

قال الله السندل الفقهاء بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيَّهً ﴾ (١ وجملة أخرى من الآيات الكريمة على إباحة الأشياء وحليتها إلا ما قام الدليل المعتبر على الحظر والحرمة من الكتاب العزيز والسنّة المقدّسة والإجماع المعتبر، فإنّ هذه الآية الشريفة صريحة في الإذن بالانتفاع فيما ليس فيه نهى شرعى.

ولكن عن جمع أخرين عكس ذلك، وقالوا بحرمة الانتفاع بالأشياء مطلقاً وأنَّ الأصل في الأشياء الحظر إلا ما دلَّ الدليل على الإباحة، واستدلُوا بأدلَة قابلة للمناقشة، تعرَّضنا لتفصيلهما في الأصول، ومن شاء فليراجع كتابنا تمهذيب الأصول.

ثمَ إِنّه قد يستدلّ بمثل هذه الآيات على بطلان التقليد مطلقاً في فروع الدين ، فضلاً عن أصوله ، لأنّه تعالى إنّما ذمّ الكفّار باتّباعهم لآبائهم ، ولا ريب في بطلان الاستدلال.

أمّا أوّلاً: فلأن الآيات الشريفة ظاهرة في التقليد في أصول الدين ، وإنّما ذمّ تعالى الكفّار باتّباعهم الآباء في الباطل والدعوة إلى الأوثان والأصنام ، ولم يـقل أحد من المسلمين بجواز التقليد كذلك.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٦٨.

وأمّا ثانياً: فلأنّ التقليد في الحقّ ومتابعة مَن يحكم عن السنّة المقدّسة المنتهية إلى الله تعالى متابعة له عزّ وجلّ ، والتقليد كذلك أصل من أصول الدين ، وملجأ يلجأ إليه الجاهل الذي لا يمكنه النظر والاستدلال.

والتقليد والمتابعة في أمور الدين مأخوذ على نحو الطريقيّة لا الموضوعيّة بوجه من الوجوه، والبحث محرّر في الفقه والأصول، فراجع كتابنا مهذّب الأحكام.

ثمّ إنّ التقليد المبحوث عنه في المقام هو التقليد في أمور الدين ، وقد ذكرنا أنّه لا يجوز في أصول الدين ، وأمّا في فروعه فهو فرض العامي الذي لا يتمكّن من استنباط الأحكام من الأدلّة الشرعيّة ، وأمّا التقليد والمتابعة في غير ذلك من أمور المعاش كلّها ـكالصنائع والحرف وغيرها ـ ممّا ليس فيه منع شرعي ، فهو صحيح ، بل قد يجب إن كان من الواجبات النظاميّة ، ولم يرد نهي شرعي عنه ، كما أنّه ليس من متابعة خطوات الشيطان (١٠).

۳٤٣: ٢: ٣٤٣.

# دلالة الأدلة الأربعة على حليّة الطيّبات

قال الله الله الآيات (١٠) على جملة من الأحكام الفرعية الشرعيّة ، نـذكر المهمّ منها ونحيل البقيّة إلى كتب الفقه ، وهي :

الأوّل: حلّية الطيّبات التي تدلّ عليها الأدلّة الأربعة ، ولا ربب أنّ المعلوم من الحكمة المتعالية الإلنهيّة حليّة الطيّبات وحرمة الخبائث في هذا النظام الكياني الموافق للنظام العملي الربّاني الذي تحيّرت العقول في حسنه وكماله وتمامه ، ولا يتوهّم نظام أحسن ولا أكمل ولا أنمّ منه ، ولو فرض توهّم ذلك فهو يرجع إلى قصور في المدرك بالكسر ـ لا نقص في المدرك بالفتح ـ ، وبعد كون الحكم من العقليّات بالنسبة إلى حكمة الحكيم المطلق لا وجه للتفصيل بذكر الآيات والروايات ، لأن كلّ إرشاد إلى حكم العقل ، فالآية الشريفة : في النفوس من حليّة لا تُحرّمُوا طَيّباتٍ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ اللهُ المالة إلى ما ارتكز في النفوس من حليّة الطيّبات ، فيدور الأمر بين الأهم والمهم ، فيحكم العقل بتقديم الأهم حينئذ ، لما حكم بحليّة الطيّبات .

والمستفاد من الآية الكريمة مفروغيّة الحكم في حلّيّة الطيّبات إنّما تنهى عن تحريم الإنسان، فإنّه تشريع باطل وتدخّل في سلطان الله عزّ وجلّ ، وقد فصّل الشرع المبين الطيّبات في جميع مجالات الحياة: المآكل والملبس والنكاح

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٨٧ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) المائدة ٥: ٧٨.

والنوم ، بحيث لا يدع مجالاً للشك والترديد ، وخلاف ذلك يكون من التشريع المحرّم ، ويدلّ على ما ذكرنا ما رواه العيّاشي عن عبدالله بن سنان ، قال: «سألته عن رجل قال لامرأته: طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراماً أو حلالاً.

فقال ﷺ: أمّا الحرام فلا يقربه ، حلف أو لم يحلف ، وأمّا الحلال فلا يتركه ، فإنّه ليس له أن يحرّم ما أحلَ الله ، لأنّ الله يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ يَا لَا تُسْحَرُمُوا فَلَا يَسْحَمُوا طَيُّباتِ مَا أَخَلُ الله تُكُمُ ﴾ ، فليس عليه شيء في يمينه من الحلال ، (() ، فإنّه بعد وضوح الأمر وبيان الحلال والحرام ، وأنّ الخبائث يجب الاجتناب عنها ، والطيّبات لا يجوز تركها و تحريمها ، فكلّ حكم على خلاف ذلك يكون من التشريع المحرّم الباطل .

الثاني: يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَبِّبًا ﴾ ٢٦ على حلّية أكل الطبّبات بالخصوص التي يستدلّ بها الفقهاء في باب الأطعمة والأشربة وإن كانت هذه القاعدة من صغريات القاعدة المعروفة في الفقه، وهي قاعدة الحلّية التي تجري في كلّ الأشياء إلا ما خرج بالدليل، ودلّت عليها النصوص الكثيرة.

وكذا جميع الآيات التي تدلّ على إباحة الطيّبات، فإنّها تدلّ على أصالة إباحة كلّ ما ينتفع به إذا حلى من المفسدة، والطيّبات إمّا أن يرد من الشرع المبين في بيانها شيء فيتبع لا محالة، وكذا إذا عينها العرف، وأمّا إذا شكّ في مورد أنّه من الطيب، فإنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى أصالة الإباحة والحلّية، والتفصيل يطلب من الفقه، فراجع.

<sup>(</sup>١) الفقية: ٣: ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٨٨.

الثالث: يدلّ قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ () على أن اللغو في الأيمان لا حكم لها ، إلّا أنه إذا تمت المقابلة بينه وبين صحيح الأيمان من حيث تربّ الكفّارة على حنث الأخيرة أنّ الأولى إنّما يكون حكمها من حيث الكفّارة أيضاً ، فيبقى نفس الحلف اللغوي على الإباحة لا يستفاد من هذه الآية حكمه ، لكنّ قوله تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَعَلَّوا اللهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَعَلَّوا اللهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا

ا**لرابع**: تدلّ الآية الكريمة على أنّ كفّارة اليمين مخيّرة ومرتّبة كـما عـرفت، ولا بدّ في الكفّارة من النيّة المشتملة على قصد العمل وقصد القربة، لأنّ الكفّارة عبادة، وقصد كونه عن الكفّارة.

ويتحقّق عدم الوجدان بالنسبة إلى الإطعام والكسوة والعتق بالعرفي منه، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، وهذا هو المستفاد من إطلاق قوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ﴿٢٣]، ويعتبر التوالي في التلاثة لظاهر الآية الكريمة، ويتخيّر في الإطعام الذي يكون المناط فيه الإشباع بين إشباع المساكين أو تسليمهم الأثمان، كما يجوز التبعيض ولا يتقدر الإشباع بمقدار، بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، كل ذلك لإطلاق الآية الكريمة والنصوص الخاصة.

وأمًا التسليم فلابدً أن يكون بمقدار مدّ من الطعام لا أقلَ ، والأفضل مدّان ، كما دلّت عليه بعض النصوص كما عرفت ، ولا بدّ فيهما من كمال العدد ،

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ٨٩.

ولا يجزي التكرار على واحد لظاهر الآية الكريمة.

ويجزي من الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت لغالب الناس من أصناف الأطعمة والخبز من أي جنس كان ، ويكفي الخبز وإن كان مع الأدام كان أفضل ، لبعض النصوص .

ففي الخبر قال الصادق ﷺ: «الوسط الخلّ ، والزيت ، وأرغفة الخبز ، واللحم ، والصدقة مدّ من الحنطة لكلّ مسكين الله عنه ، وتقدّم بعض النصوص ، فراجع .

ويتساوى الكبير والصغير في الإطعام على المسكين لظاهر الإطلاق، اللّهمَ إلّا إذا كان الصغار منفردين من دون اختلاط مع الكبار، فلابد من إشباع ضعف العدو، ففي المقام عشرين مسكيناً لبعض النصوص.

وأمّا الكسوة، فالمناط منها ما يعدّ لباساً عرفاً للمنساق من ظاهر لفظ الكسوة والثوب الوارد في النصوص، والظاهر منها كونه مخيطاً، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً وبالياً، للإطلاق، ولا بدّ من العدد في المكسوّ أيضاً، فلا يجزي التكرار، ولا فرق بين الصغير والكبير ما لم يتناه في الصغر، كلّ ذلك لإطلاق الآية الكريمة وظاهرها عدم اعتبار القيمة، بل لا بدّ من بذل العين والمعتبر في الرقبة أن يكون مسلماً مطلقاً، فلا يجزي الكافر، لظاهر الإطلاق وللنصوص.

هذا موجز الكلام، والتفصيل يطلب من الفقه، راجع كتابنا مهذّب الأحكام»(٢).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٧: ٤٥٢.

<sup>(</sup>۲) مواهب الرحمان: ۱۲: ۱۸٦.

# تقسيم الأحكام الشرعية

قال الله عنى ذل الآيات من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تَفَاتِهِ وَلاَ تَمُونُنَّ إِلاَّ وَأَنَّمُ مُسْلِمُونَ اللهِ اللهِ قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ تَتُلُوهَا عَلَيْك بِالحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْمَالَمِينَ اللهِ ٢٠٠٤ .: «بحث فقهي: جعل الأحكام مطلقاً، شرعية كانت أم غيرها، على أقسام:

الأوّل: ما إذا تعلّق الحكم بالطبيعة من حيث الأفراد الانبساطيّة ، ويــازمه محبوبيّة الاجتماع فيه ، بل قد يتعلّق الأمر الندبي بها مستقلّة ، كــالصلاة فــرادى وجماعة وغيرها من العبادات التي يكون الاجتماع فيها مطلوباً ومرغوباً فيه.

الثاني: أن يكون الاجتماع فيه مطلوباً مستقلاً، فتسري المطلوبيّة فيه إلى كلّ فرد أيضاً، ويكون ذلك مطلوباً، لا أن يكون هدراً وباطلاً. والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى من هذا القبيل، فيتعلّق التكليف بالجميع، كما تعلّق بالأفراد مستقلًا أيضاً، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كذلك.

الثالث: أن يتعلَق بالجميع ولكن ليس من قدرة كلَ أحد امتنال هذا التكليف بنفسه من نفسه ، كالتكليف بحمل حجر فقيل لا يقدر على حمله إلا جماعة ، ولا وجه حينئذٍ لتعلَق التكليف بكلَ فرد مستقلاً، بـل هـو ثـابت للـجميع ، وليس الاعتصام بحبل الله تعالى من هذا القبيل ، وهناك أقسام أخرى لعلّنا نتعرّض

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أل عمران ٣: ١٠٨.

لها في المقامات المناسبة إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما شروط وآداب كثيرة مذكورة في كتب الفقه، وقد تعرّضنا لها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مه**ذّب الأحكام**.

ويستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَلِمْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَمَدُّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (أصل الوجوب، وأنه كفائي -كما ذكرنا -مضافاً إلى علم الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ومعرفته بوجوبهما، لأن الخير معروف لدى كلَّ أحد، وأنَّ المعروف هو كلَّ الخير كما عرفت (1).

(١) أل عمران ٣: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٦: ٢٢٥.

### التكاليف تتنزّل على مراتب القدرة

قال السيّد السبزواري الله المسلّمات في الفقه أنَّ التكاليف تتنزّل على مراتب القدرة والاستطاعة ، فليس تكليف العاجز والمضطرّ في الصلاة ممالًا. تكليف القادر المختار ، واستدلّوا على ذلك بحكم العقل المقرّر بالكتاب والسنّة . قال تعالى : ﴿ لاَ يُكلّفُ اللهُ تُشَافًا اللهُ ال

> وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ ٢٠. إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.

وعن نبيّنا الأعظم ﷺ: «إذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم »(٢)، وقد تقدّم في أحد مباحثنا السابقة تفصيل الكلام فيه.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِبَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴿ اللهُ الحسب ما ورد في تفسيرها من السنّة الشريفة من أدلّة توسعة التكليف، تبيّن مراتب التكليف تبعاً لأحوال المصلّين، فالصحيح يصلّي قائماً والمريض يصلّي جالساً، ومن لا يقدر على الجلوس يصلّي على جنبه.

ففي الكافي: عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الله عن وول الله عزّ وجلّ:

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحجّ ٢٢: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) أل عمران ٣: ١٩١.

﴿ اللَّهِ مِنْ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَىٰ جُسُوبِهِمْ ﴾ قال: الصبحيح يـصلِّي قـائماً وقعوداً، والمريض يصلّي جالساً، ﴿ وَعَلَىٰ جُسُوبِهِمْ ﴾ الذي يكون الأضعف من المريض الذي يصلّى جالساً، (١٠).

أقول: المراد من قوله على «قاتماً وقعوداً» بالنسبة إلى صلاة النافلة، فإنَّ المكلَّف مخير في إتيانها قائماً أو قاعداً، وأمَّا الصلاة الواجبة فإنَّه يتعيّن فيها القيام إن كان صحيحاً.

وفي تفسير العيّاشي: عن أبي جعفرﷺ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ اللَّـٰذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً ﴾: الأصحّاء، ﴿ وَقُعُوداً ﴾ يعني المرضى، ﴿ وَعَلَىٰ جُـنُوبِهِمْ ﴾ قال: أعلَ ممّن يصلَى جالساً وأوجع " ( ).

أقول: الروايات في ذلك كثيرة، قد فصّلنا القول في كتابنا **مهذّب الأحكام**، فراجع»<sup>(١٣)</sup>.

(١) تفسير العيّاشي: ١: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشي: ١: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٧: ١٩٧.

# تقسيم المرتدّ إلى الملّي والفطري

قال الله الله الكريمة ما هو المراد من الارتداد في الآية (١) الكريمة ما هو المصطلح منه عند الفقهاء ، الذي يختص بالرجوع عن الإيمان إلى الكفر، وهو ينقسم إلى قسمين:

فطري ، أي الذي انعقدت نطفته في حال إسلام أحد أبويه أو كليهما ، ثمّ دخل في الإسلام ، ثمّ ارتدّ عنه.

وملِّي، وهو مَن لم يكن كذلك.

ولكل واحد منهما أحكام خاصة ذكرناها في كتابنا مهذّب الأحكام، إلّا أنّ المراد منه في الأية الشريفة هو قطع الإسلام بما يوجب الكفر، ومن أهمّ موجباته التي ذكرها عزّ وجلّ هو تولّي الكافرين لقطع صلته بالإسلام، كما هـو صريح قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ اللهُ اللهُ

ومنها: إنكار النص والقيام على من نصبه الله عزّ وجلَ خليفة وإماماً، وهذا هو الذي تدلّ عليه الآية الكريمة أيضاً بذكر أوصافه، فسّرته بعض الروايات التي ذكرنا في البحث الروائي، فيكون الارتداد المذكور من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها، وهو إعلام لمن كان في حياة الرسول ﷺ بما يقع

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٥١.

| القواعد و الأدكام في تفسير مواهب الرجمن |  | 401 |
|-----------------------------------------|--|-----|
|-----------------------------------------|--|-----|

بعد وفاته ، ومن ذلك تعرف أنَّ الارتداد المذكور في الآية الشريفة يشمل ما ذكرها الفقهاء أيضاً ، فهو أعمَّ من الحقيقي والتنزيلي "(١).

(١) مواهب الرحمان: ١١: ٣٧٩.

### وجوب التوبة

«التوبة من الذنب واجبة على الإنسان بالأدلَّة الأربعة:

الأوّل: الكتاب الكريم ، وتدلّ عليه آيات كريمة:

منها: قوله تعالى: ﴿ وَقُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١. ومنها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ تَوْيَةَ نَصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنكُمْ سِيِّنَاتِكُمْ ﴾ (١).

إلى غير ذلك من الآيات: ﴿إِنَّ الْحَــَنَاتِ يُذْهِبْنَ السُّيِّنَاتِ ﴾ ")، ومن أجلَ الحسنات الفرائض.

الثاني: السنّة الشريفة والأخبار في وجوبها متواترة بين الفريقين بـمضامين مختلفة:

ففي الكافي: عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفو الله عن وجلً : ﴿ وَجَلَّ : ﴿ وَجَلَّ : ﴿ وَجَلَّ : ﴿ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

<sup>(</sup>١) النور ٢٤: ٣١.

<sup>(</sup>٢) التحريم ٦٦: ٨.

<sup>(</sup>٣) هود ۱۱۱ ۱۱۴.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ١٥: ٣٣٨.

وفي مهج الدعوات: عن الرضائكِ ، عن آبائه ، قال: «قبال رسول الله ﷺ: اعترفوا بنعم الله ربَّكم وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم ، فإنَّ الله يحبُّ الشاكرين من عباده»<sup>(۱)</sup>،

وفي الكافي أيضاً: عن أبي الحسن الماضي الله ، قال: «ليس منّا مَن لم يحاسب نفسه في كلُّ يوم ، فإن عمل حسناً استزاد الله ، وإن عمل سيِّناً استغفر الله مـنه وتــاب

وفي الكافى: عن أبي بصير ، قال: « قلت لأبي عبدالله عليه الله عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ تَوْبَةُ نَصُوحاً ١٨٦ قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً.

قلت: وأيّنا لم يعد؟

فقال الله عنه الله الله يعبُ من عباده المفتن النوّاب » (1).

الثالث: الإجماع من جميع المسلمين على وجوب التوبة، وهو ممّا لا ريب

الرابع: دليل العقل، فإنّ حدوث المخالفة والبقاء عليها قبيح عقلاً، وترك كلِّ قبيح عقلي واجب عقلاً وشرعاً ، ولا يتحقِّق ذلك إلَّا بالتوبة.

وبتقريب آخر: أنَّ المعاصى من المهلكات، وأنَّها تجلب الضرر على العامّي، ولا ربب في وجوب دفع الضرر عقلاً»(٥).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٧٦: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) التحريم ٦٦: ٨. (٤) الكافي: ٢: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) مواهب الرحمان: ٢: ٢٦٨.

### فوريّة وحوب التوية

قال مبعد ما ثبّت أصل وجوبها من يكون هذا الوجوب فوريّاً ، وتدلّ عليه أمور:

الأوّل: ظاهر أدلّة وجوب التوبة عن المعاصي.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ١٠.

الثالث: أنَّ بقاء العصيان في النفس من أقذر القذرات المعنوية ، والفطرة تحكم بفوريّة إزالتها.

الرابع: الإجماع القائم على الفورية.

الخامس: الأخبار الكثيرة الدالة عليها:

منها: رواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد الله الله ، عن أبائه الله ، قال: «قال رسول الله ﷺ: طوبي لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كلّ ذنب استغفر الله »<sup>(۲)</sup>.

وفي وصيّة النبيِّ ﷺ لأبي ذرّ ، قال: «اتّق الله حيثما كنت ، وخالق الناس بخلق حسن ، وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها ١٤٠٠).

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٧.

<sup>(</sup>۲) ثواب الأعمال: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٠٤: ١٠٤.

وفي وصيّة لقمان لابنه: « يا بنيّ ، لا تؤخّر التوبة ، فإنّ الموت يأتي بغتة »(١).

وهفها: الروايات الكثيرة الدالة على إمهال العاصي سبع ساعات، فقد ورد في الكافي: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله الله عمل سبّنة أجّل فيها سبع ساعات من النهار، فإن قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتـوب إليـه ثلاث مرّات لم تكتب عليه (٢٠).

ويستفاد من مجموع هـذه الأخبار أنّ التوبة من الطاعات، ومـن الأمـور العباديّة»(٣).

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب: ١: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٢: ٢٦٩.

# أقسام الأيمان بحسب الآية الشريفة

قال ﷺ ـفي ذيل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لَأَيْمَاتِكُمْ ﴾ ١ ] ـ: «يستفاد من الآية الشريفة أحكام:

الأوّل: يمين التأكيد والتثبيت، كما إذا قال: والله إنّ هذا اليوم يوم الجـمعة، وهوكذلك.

الثاني: ما تقرن بالطلب والسؤال وحثّ المسؤول على إنجاح المقصود ، كقول الحالف: أسألك بالله أن تقضى لى حاجتى ، والدعوات المأثورة مشحونة بذلك.

الثالث: ما تقع تأكيداً لما التزم به ، كقول القائل: وإله الأرض - مثلاً -.

ولا يترتّب شيء على القسم الأوّل سوى الإثم لو كان كاذباً في حلفه، وهمي من المعاصي الكبيرة، وتسمّى باليمين الغموس، لأنّها تغمس صاحبها في النار. وفي بعض الأخبار: «إنّها تذرّ الديار بلاقع من أهلها ه").

وكذا لا أثر بالنسبة إلى القسم الثاني ، ولاكفّارة أيضاً على الحانث ولا على المحلوف عليه لو لم ينجح المقصود.

وأمّا القسم الأخير ففيه شرائط مذكورة في الفقه، ويترتّب عـلى حـنثه الإِشـم والكفّارة.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) اعلام الدين: ٤٠٣.

الرابع: لا أثر لليمين إلا إذا كانت بالله عزّ وجلّ أو بأسمائه المقدّسة المختصّة به لفظاً أو بالقرينة الظاهريّة ، فاليمين بغير ذلك لا أثر لها ولو كان عظيماً.

الخامس: الأيمان الصادقة كلّها مكروهة ، سواء كانت على الماضي أو عملى المستقبل ، وتتأكّد الكراهة في الأوّل ، فعن أبي عبداللهﷺ في الموتّق:

«لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنّه عزّ وجلّ فــال : ﴿ وَلَا تَـجْعَلُوا اللَّهَ عُـرْضَةً لَاّيْمَانِكُمْ ﴾ (١).

وعن أبي عبدالله ﷺ في موتّق ابن سنان ، قال : « اجتمع الحواريُون إلى عيسى ﷺ فقالوا : يا معلّم الخير ، أرشدنا .

فقال: إنَّ موسى نبيَّ الله على المُولِظ أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين "(٢).

نعم، لو أراد بها دفع مظلمة عن نفسه أو عِرضه أو غيرهما، جاز بلاكراهة، والتفصيل يطلب من الفقه.

السادس: يتعلَق اليمين بكلّ مباح فيه غرض صحيح غير منهيّ عنه شرعاً، كما يتعلّق بترك كلّ حرام أو مكروه، ويفعل كلّ واجب أو مندوب، ولا يتعلّق بغير ذلك، بل يكون لغواً وباطلاً، (٢٠).

(١) الفقيه: ٣: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٥: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٣: ٤١٠.

## حكم تحرير ما في البطن

قال الله الله الله على البطن لله تعالى في المقدَّسات الدينيّة \_أمكنة كانت أم غيرها ـ على وجوه:

الأوّل: التحرير على نحو يوجب التضييع والضياع ، وإهماله عن الكمالات ، وهذا لا يجوز ولا يصحّ في أيّة شريعة من الشرائع الإلنهيّة.

الثاني: التحرير على نحو يوجب سمو النفس وجمعها للكمالات المعنوية ، ولكن بحيث يخرج عن مراقبة الوالدين بالكلّية والخروج عن ولايتها الشرعية والتكوينيّة ، وهذا لا يجوز أيضاً.

الثالث: نفس القسم السابق مع ثبوت الولاية عليه بما ثبتت في الشريعة الإسلامية عنه ، الإلنهية ، وهذا صحيح ولا محذور فيه ، ولم يرد ردع في الشريعة الإسلامية عنه ، لفرض وجود المقتضى للصحة ، وفقد المانع عنها ، نظير دفع المولود للرضاعة إلى المرضعة مع بقاء سلطة الوالدين عليه ، أو دفعه إلى معلم خاص ليعلمه بعض الكمالات.

الرابع: التحرير مع انقطاع سلطنة الأبوين عن الولد بحيث لم يكن لهما أمر ونهي بالنسبة إليه، ولا يعمل الولد لهما، وإن ثبتت البنوّة التكوينيّة لهما. وهذا أيضاً صحيح إذا أقدم الوالدان باختيارهما على ذلك وألقيا وجوب إطاعتهما عنه وأخلصوه لطاعة الله تعالى فقط.

ويظهر من التواريخ أنَّ التحرير في تلك الأعصار كان من هذا القسم.

ثمّ إنّ التبتّل والانقطاع عن النكاح على أقسام:

الأول: أن يكون لأجل الرياضات غير المشروعة، وهذا غير جائز، وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة، قال رسول الله ﷺ: ومن رغب عن ستني فليس مني "١١)، وهذه هي الرهبانيّة التي ابتدعت في بعض الأديان، قال تعالى: ﴿ وَرَهْبَائِيّةُ الْمِتْدَعُوهَا مَا تَتَنّاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ ٢١].

الثاني: أن يكون لأجل مانع في البين ، كالعنّة وأمثالها ، ولا يتصف ذلك بالحرمة لفرض عدم القدرة.

الثالث: ما إذا كان مع وجود المقتضي والقدرة على النكاح ، لكن كان في البين أهمّ ديني يقتضي تقديمه على النكاح ، والحصر في يحيى من هذا القسم ، وهو جائز بل راجح ، وتشخيص ذلك لا بد أن يكون من ناحيته تبارك وتعالى "7".

(١) دعائم الإسلام: ٢: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الحديد ٥٧: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٥: ٣٢٣.

## شمول آية الأرحام لكلٌ رحم

وقال في ذيل: ﴿ كَا اَنَّاسُ اتَّفُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَ وَبَتَ مِن اللّهِ وَالْأَرْحَامَ وَاللّهِ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهَا رَجَالاً كَتِيراً وَرَسَاءً وَاتَفُوا اللهُ الّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ١٠ «إطلاق الآية الشريفة وغيرها من الآيات والروايات يشمل كلّ رحم، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، نسبياً كان أو سببياً، وارناً كان أو غير وارث، قاطعاً كان أو وصولاً، بل صلة القاطع أحبّ عند الله تبارك وتعالى من صلة الرحم الوصول لذلالة الروايات المتواترة على ذلك.

والمراد من الرحم ما ينتهي إلى رحم واحد بحسب الاجتماع العرفي، إلا إذا دلّ دليل من الشرع على الخلاف كما في رحم آل محمّد صلوات الله عليهم الذي وسّع فيه إلى يوم القيامة، بل وفيها، ولذا أكّد في الشرع أولويّة الأرحام في إيصال الصدقات والخيرات، وتقدّمهم على غيرهم» (٢).

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١.

<sup>(</sup>٢) مواهب الرحمان: ٧:

### في بيان وجه الإرث والسبب فيه

قال الله على ذيل الآية الشريفة: ﴿ لِلْمِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلْبِسَاءِ نَصِيبٌ مِمًّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمًّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثْرَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ١٠٠٠. الابَيْن وجه الإرث والسبب فيه ، وأنه الولادة والأقريبة ، واستفاد الفقهاء من مثل هذه الآية الشريفة الأصل الأول في الإرث الذي هو النسب ، وهو يبتني على أمرين: الولادة والأقربية في الرحم ، والآية المباركة تمدل على أن الرجال والنساء مشتركان في حصة من الميراث على الإجمال ، ويرثان النوعان معاً إذا كان متساويين في الدرجة والقرابة ، وإلا فالأقرب يمنع الأبعد.

ومن ذلك يظهر بطلان التعصيب، فإنَّ الله تعالى فرض للنساء كما فرض للرجال في التركة وشرك بينهما، واختصاص بعض الورثة بها وحرمان الآخر عما زاد من الفرض، خلاف مقتضى الآية الشريفة. كما أنَّ مقتضى قوله تعالى: النصيبا مَفْرُوضاً أَنَّ الإرث من النوافل القهريّة، ودخول النصيب فى ملك الوارث يكون بغير الاختيار، فلا يخرج عنه إلا بسبب شرعي.

ثمّ إنّ ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ " أنّ الأمر بالرزق محمول على الندب لا على الوجوب، كما في الأمر بالقول السديد أيضاً لقرائن متعدّدة في الآية

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٧.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٨.

الباب الثانى : الأبكام الفقهية في تفسير المواهب ............ ٢٦٥

الشريفة ، وما وردت في السنّة من الروايات.

والمعروف بين الإماميّة أنّها غير منسوخة ، وادّعى الإجماع عليه ، ولكنّ في تفسير العيّاشي ، عن أبي بصير ، عن الصادق الله أنّه الله والظاهر أنّه لا منافاة بين آية الفرائض وهذه الآية الشريفة بعد ظهورها في الندب. وعلى فرض الوجوب أنّ آية الفرائض تدلّ على تحديد الفرائض وتعيين السهام ، وهذه الآية الكريمة تدلّ على القسمة على الإجمال من غير تعيين سهم ، فلاموجب للنسخ.

ويمكن أن يكون المراد من النسخ في الحديث مطلق الرفع في الروايات لا النسخ المصطلح في علم الأصول، فحينئذٍ تصحّ الرواية ولا تنافي بين الآيتين الشريفتين.

والخطاب في الآية المباركة للأولياء أو الأوصياء وغيرهم من القضاة أن يرزقوا أولي القربى غير الوارثين ، سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، قبل قسمة التركة أو بعدها ، ممّا صار إليهم مع القول المعروف الحسن حين الإعطاء أو الردّ بالإحسان ، إذا لم يعطوهم شيئاً.

ثمّ إنّ مقتضى قوله تعالى: ﴿ وَلَيْخُشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذَرِّيَةٌ ضِسَمَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَّقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾ ٢٠ حرمة أكل مال اليـتيم ظـلماً، وأمّا إذا لم يكن على النحو المذكور، فيجوز لوجود الإذن الشرعي فيه، والخطاب في الآية الكريمة للأولياء والأوصياء ومن يتصدّى أمور اليتامي "٢٠).

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي: ١: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٩.

<sup>(</sup>٣) مواهب الرحمان: ٧: ٣٢٠.

الفه كمورس اللفونيت

١ - فهرس الآيات القرآنية
 ٢ - فهرس الأحاديث الشريفة
 ٣ - فهرس مصادر التحقيق
 ٤ - فهرس الموضوعات

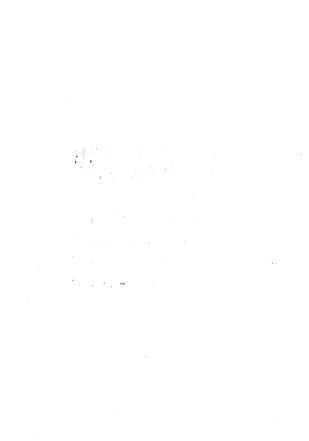

## ١ - فهرس الآيات الكريمة

#### الفاتحة ـ ١

| ١٢٢       | ﴿ الْحَمْدُ شِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177       | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۲ ، ۱۲۷ | ﴾ ﴿ هَٰذِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ<br>۞ ﴿ وَكَا الصَّالَئِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177       | 🗘 ﴿ وَلَا الضَّا لَينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | البقرة ـ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777       | 🕏 ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7       | <b>ۚ ﴿</b> لَوْ فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 721       | ﴾ ﴿ فَتَفْسِمُنَانِ بِاللَّهِ إِنِ الْرَبْتُمُ ﴾<br>﴿ فِحْلُوا وَاشْرَبُوا مِن رُزْقِ اللهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7£1       | 📆 ﴿ مُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 770       | 🥎 🎉 لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777       | 🧘 ﴿ وَمَا أَنزلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4       | اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِثَنْ مُنْعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا السُّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰۳،۱۰۲   | 📆 ﴿ وَفِيهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَفَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤٦       | 👣 ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ( the same of the |

| ١٣٢       | الله المُسْعِدِ الْحَرَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤       | ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 757,79    | (إِنَّ اللَّهُ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيَّباً وَلَا تَتَّبِعُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77,       | ﴿ لَمُونَ اصْطُرُ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادِ<br>﴿ لَمِنَا اللَّهُ عَلَوْدُ رَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 124       | 🥸 ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144       | 🤷 ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 410       | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 717,710   | (٧٠) الْأُولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰۸ ءُ    | ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ لَأَكْتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124       | الله الله عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144       | (الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 711,197   | ري اود د دو سودهم پيده په پارل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 415       | (نُ) ﴿ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 718.19    | <ul> <li>أَفْمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ</li> <li>أَفْمَنِ اعْتِدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.       | وُنُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ |
| 124       | الله الما المنظم |
| 454       | ﴿ لَمُنَىٰ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ فَلاَقِوَأَكِمٍ ﴾ ﴿ فَكَنَوْ أَيْمِ ﴾ ﴿ فَكَنَوْ أَيْمٍ ﴾ ﴿ فَكَنَوْ أَيْمٍ فِي الْمَحَ ﴾ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127       | (أَنْ الْمُؤْدُو أَيَامٍ فِي الْحَجُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 147 ' 140 | ر من يبع الهدي الربية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 124, 149  | ري البعابان م بن سد عابري عسابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۸ ، ۱۳۷ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144       | الله المنابعة المنابع |
| 127       | 🦚 ﴿ فَمَا اسْتَئِسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

الفهارس الفنيّة / ١ ـ فهرس الآيات الكريمة .....٧١٠

|         | A contract of the contract of  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181.18. | ﴿ لَوْمَن تَمَثَّعَ بِالْمُعْرَةِ إِلَى الْحَجُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177     | (أنَّ) الْحُواَ أَيْشُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ شِي اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124     | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124     | الله ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 122     | ﴿ الْمُعَمُّ أَنْهُمُ مُعْلُومَاتُ ﴾<br>﴿ لِلْمُعَنِّ فَرَضَ فِيهِنَّ الْمُعَمَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 127.122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121.122 | ( الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 127.122 | (اللَّهُ اللَّهُمُّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124     | 📆 ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 124     | فُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120     | 🖒 ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكُمْ أَبَاءَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124     | 📆 ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّام مُّعْدُودَاتٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107     | ﴿ ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ هِي يَوْمَنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ<br>﴿ ﴿ وَاذْكُرُوا اللّٰهُ فِي أَيَّامٍ مِّنْلُودَاتٍ ﴾<br>﴿ ﴿ وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144     | ﴿ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّهُ لِلْحَرَامِ فِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِتَالُ<br>﴿ كُلُّ فِيهِمَا إِنْمُ تَخِيرٌ وَمَنَافِعُ ﴾<br>﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُعِنْقُونَ قُلِ الْعَفْقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144     | (أُنَّ) ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل الْعَفْرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117     | (الله عَلَيْنَ وَلاَّمَةُ وَاللهُ لَمُؤْمِنَا وَلَمَّانَّةُ اللهُ اللهُ وَاللَّمَةُ اللهُ وَلَاَّمَةً اللهُ وَلاَّمَةً اللهُ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمَةُ وَاللَّمُ وَاللَّمَةُ وَاللّهُ وَلَّالِمُ وَاللّهُ وَلَّا لِمُلّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ  |
| 111     | رُبُّ ﴾ ﴿ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111     | الله النُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 111     | 📆 ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٧٣     | اللَّذِينَ مُؤْلُدُ وَمِن لَسَائِعِمْ وَمُثِّلُ أَنْهَمُ أَنْهَمُ أَنْهُمُ فَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 170       | الله المُعَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ فَلافَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171       | وَلَا يَعِلُ لَهُنَّ أَن يَكُنُفنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177       | (إِنَّ الْحَافِدُ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيِما حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177       | الْبِيمَا انْتَدَتْ بِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177       | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y01       | اللهُ يُحَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وَسْعَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 729       | (رُوْرُ) ﴿ فُولِنُكُ آيَاتُ الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقِّ وَمَا اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 709 .  | اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهَ عُرْضَةً لَّأَيْمَانِكُمْ ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141       | (٢٦١) ﴿ مُثَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَنْوَ الْهُمْ فِي سَبِيلِ اللهُ كَمَثَلِ حَبَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۳       | (أَنَّ الْحَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِفَاءَ النَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۳ ، ۱۸۲ | رُبُّ ﴾ ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَفَاتِكُم بِالْمَنُّ وَالْأَذَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨٣       | 📆 ﴿ وَلَا تَيَمُّثُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 146       | 🤲 ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 741       | (أن المُولِدُ اللهُ الله |
| 777 , 779 | و الله مَا سَلَفَ الله مَا مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ اللهُ ال |
| 741       | وَنُهُ ۗ ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّبَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777 , 779 | ( ﴿ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا ﴾ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۲ ، ۲۳۰ | ﴿ لَيْ الْمُوانِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***       | الله المُواَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لِّكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 198       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 701       | 🦚 ﴿ لَا يُحَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْمَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             | w n a lí                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | آل عمران ـ ٣                                                                                                         |
| 718         | 🗘 ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾                                                                                    |
| 141         | الله على النَّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ<br>الله على النَّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ |
| 729         | ﴿ ﴿ ﴾ مُعْ ِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا انْفُوا اللَّهَ حَقَّ تَفَاتِهِ                                          |
| 70.         | 😲 🎉 وَلِتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ                                                |
| Y00         | 📆 ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                                        |
| 140         | ﴿ ﴾ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن                                             |
| 107,701     | رُبُّ اللَّهِ مِنْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾                                    |
|             |                                                                                                                      |
|             | النساء ـ ٤                                                                                                           |
| 778         | 🐧 ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ                                            |
| ۲۱۰         | (٢) ﴿ فَوَاتُوا الْمُنَامَ أَمُوالْهُمْ وَلَا يَتَمَدُّهُ الْخَسِينَ                                                 |
| *11         | رُّيُّ ﴿ الْأَنْسُولُوا ﴾<br>(أَلَا تَسُولُوا ﴾                                                                      |
| 101         | (أُنُ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ                                                   |
| \ <b>YY</b> | ﴿ ﴾ الْمُ إِفَاإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ مَنِيناً مَرِيناً ﴾                             |
| ۸۰          | ﴿ ﴾ ﴿ إِذَا آتَنِتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾                                                                           |
| 172 . 19    | 🔖 🎉 لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ                                                                  |
| 478         | ﴿ فَإِذَا خَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْيَىٰ وَالْيَتَامَىٰ                                                      |
| 057         | 🧘 🎉 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرَّيَّةً ضِعَافاً                                            |
| **          | (١١) الْمُرْآبَاؤُكُمْ وَأَيْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ                                       |
| 7£          | اللُّهُ اللُّكُ فَإِن كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَانِ كَانَ                                                      |
| 19          | 🖒 ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْيْنِ                                                                          |

| ٢٠ القواعد و الأجكام فع تفسير مواهب الرجمن | ٧٤ |
|--------------------------------------------|----|
|--------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19       | (١) ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِللَّهَ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **       |                                                                                    |
| (۱۹۷ أَوْمَا التَّوْمَةُ عَلَى الْوَلِيَّةِ عِنْ الْوَيْمَ الْحَوْمَةُ الْجُورَهُمُّ الْكَانِ الْمَوْمَةُ الْجُورَهُمُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المُعَلَّمُ الْمَوْمَةُ الْجُورَهُمُّ اللَّهِ عَلَى المُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْلِلْ اللللْلُمُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلِلْمُ اللللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللْلِلْ  | 77       |                                                                                    |
| (۱۹۷ ﴿ فَمَا السَّمَنَعُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُمُّ أَجُورُهُمُّ ﴾ (أَمَّنَا التَّوَيْهُ عَلَى الْهُ لِلَّذِينَ يَعْمُلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ الْمَاتَعُمُ فِي مِنْهُنَّ فَاتُوهُمُّ أَجُورُهُمُّ ﴾ (171 كالتَّبَيْنَ مَقَاتُ مُنْهُ فَاتُوهُمُّ أَجُورُهُمُّ ﴾ (18 كالرُجالِ نَصِبَ مِنَا المُتَعَبِّمُ وَلِينُهُ وَاللَّهِ اللَّيْعَالِينَ مِنَا اللَّعَانِينَ المِنْانِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللل  | 77       | 👣 ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدَّ            |
| الله الله المنافقة ا  | Y0Y      | Ŵ ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ |
| الله المنافعة عَلَى المنافعة المنافعة الله المنافعة المن  | 171      |                                                                                    |
| الله الرجال عَبَلَنَا مَوَالِيَ مِنَا تَوَكَ الْوَالِدَانِ الله الرجال عَبَلَنَا مَوَالِيَ مِنَا تَوَكَ الْوَالِدَانِ الله الرجال عَلَى السّاءِ مِنا فَضَل الله الله المرجال عَلَى السّاءِ مِنا فَضَل الله الله عليه مِن المناء فَتِبَعُثوا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بْنَ ١٦٤ | , *                                                                                |
| (۱۰ ۱۰۵ قَوْانُ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ ال  | 176      |                                                                                    |
| الله الله عابِري سَبِيلِ الله الله عابِري سَبِيلِ الله الله عابِري سَبِيلِ الله الله عابِري سَبِيلِ الله الله الله عام الله عام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172      |                                                                                    |
| الله المنافق   | 170 . 4. | , , ,                                                                              |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1      |                                                                                    |
| (۱۰۵ م اَ اَلَهُمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ  | 1.0      | , , ,                                                                              |
| (۱۲۱ مرز) المرزوز عبيد من المناورية والمناورية والمناورية المرزوز الم  | 1.1      |                                                                                    |
| ۲۱۸ ، ۲۱٦         (م) وَمَن فَعَلَ مُؤْمِناً خَطْاً فَتَحْرِيرُ رَفَتَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيّةً         (م) (م) الفاجدون مِن الفؤمِنين غَيْر أُولِي         (م) (م) الفائي ليفُومِن أن يَفْتُل مُؤمِناً الله خَطاً الله خَطاً الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5 . 84 |                                                                                    |
| أُلُّ الْأُلْ يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيْرَ أُولِي      كَانَ يَشْتُونِ الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيْرَ أُولِي      كَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللّهِ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ      كَانَ يَعْمُ فِي مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ      كَانَ مُعْرَبُهُمُ فِي الرَّرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ      كَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                      | 771      |                                                                                    |
| ﴿ فَمَا كَانُ لِكُوْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوْمِناً إِلَّا خَطَأً ﴾     ﴿ فَمَا كَانُ لِكُوْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً اللَّهِ خَطَأً ﴾     ﴿ فَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَمَنَّا فَجَرَاؤَهُ      ﴿ فَمِن يَغْرُجُ مِن يَتِيمِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾     ﴿ فَوَاذَا ضَرَيْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن ﴾     ﴿ فَوَاذَا ضَرَيْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن ﴾     ﴿ فَالِمَا يَعْرُنُ خَلْقُ اللّٰهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 717, 117 |                                                                                    |
| (۱۹۷ ﴿ وَمَن يَغُثُلُ مُؤْمِناً مُتَمَدًا لَغَبَرَاؤُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله  | 101      |                                                                                    |
| ﴿ وَمَن يَغْرَجُ مِن بَيْدِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الماد ، ١٧٤ م ١٧٤ م ١٧٤ ﴿ اللهِ ال  | *14      |                                                                                    |
| (أَنَّ الْمُوْرِدُ مَنْ مُنْ الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنَ ﴾ ١٧٤، ١٧٣<br>(الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *14      |                                                                                    |
| الله المستقدمة المستقدم المستق | 101      |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176.174  | ري الإيام عربهم عي الأرس عيال عليها الساح ال                                       |
| 📆 ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777      |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179      | 📆 ﴿ وَالصُّلْحُ خَنِيرٌ ﴾                                                          |

| 140 |              | / ١ ـ فهرس الآيات الكريمة                                                             | لفهارس الفنيّة |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | ١٧٠          | ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ ﴾                              | ٠              |
|     | 197          | الْحِكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ شِهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ   | ٥              |
|     | 47 , 27      | ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ                                                          | 0000000000     |
|     | 44           | ﴿ وَفَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ                                       | <b>(1)</b>     |
|     | ٣٦           | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ                                          | (1)            |
|     | ٣.           | ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً                 | <b>(i)</b>     |
|     | 44           | ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى | (1)            |
|     | ٣٤           | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ  | (1)            |
|     | 777 , 777    | ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾         | ٨              |
|     | 777          | ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرَّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾                                        | ٩              |
|     | 44           | ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ انْتَهُوا خَيْراً ﴾                                       | <b>(</b>       |
|     |              | المائدة ـ ٥                                                                           |                |
|     | 20 . 27 . 27 | ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ                                             | $\Diamond$     |
|     | ۳۸           | المُولُوا بِالْعُقُودِ                                                                | Ä              |
|     | 127.27.2     |                                                                                       | Ä              |
|     | ۸۲،۲۸        | فَوَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقُوَىٰ                                         | Õ              |
|     | ٥٠           | ﴿ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ                                                  | Õ              |
|     | ٥١           | ﴿<br>وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ              | Ť              |
|     | ٥٠           | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُجِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا                  | Õ              |
|     | ۱۲، ۵۲       | الْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ                                                            | Ö              |
|     | ٣٠           | ﴿<br>الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ                               | Ď              |
|     | 194 . 04 . 0 | <i>b</i>                                                                              | 00000000000    |
|     |              |                                                                                       |                |

| فسير مواهب الرجمن | القواعد و الأبكار في آ                                                        | ۲ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 199               | الله الله الله الله الله الله الله الله                                       |   |
| ٦٥                | 🦫 ﴿ وَلِكُمْ فِئِنَ                                                           |   |
| 199               | 💍 ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾                                     |   |
| ٧٢ ، ٢٩           | ﴿ أُحِلُّ لَكُمُ الطِّئْبَاتُ                                                 |   |
| ٧٤                | ﴿ لَيْ الْمُعْلَمُونَهُنَّ ﴾                                                  |   |
| 77,77,18          | ( ﴾ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ                                   |   |
| 74,34             | المُعَلِينَ ﴾                                                                 |   |
| ٧١                | ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا |   |
| 144 ' 17 ' 144    | ﴿ الَّذِينَ أُونُوا لَكُمُ الطَّبَّاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا            |   |
| 147 ' 141         | ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْبُوا الْكِتَابَ مِن                     |   |
| A£                | 🐧 ﴿ إِذَا تُعْتُمُ ﴾                                                          |   |
| ٨٤                | الله الله الله الله الله الله الله الله                                       |   |
| ٨٤                | 🧘 ﴿ فَاغْسِلُوا ﴾ رِ                                                          |   |
| **                | رُ الْعَلَمْ تَجِدُوا ﴾                                                       |   |
| ٨٨                | الله المنتقول الم                                                             |   |
| A4                | ﴿ نِينَ ﴾ رَ                                                                  |   |
| ۸۹                | رُّيُّ ﴿ فَانْسَحُوا ﴾                                                        |   |
| 18, 78            | 🧘 ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَجٍ ﴾                     |   |
| 184               | 🧘 ﴿ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾                                             |   |
| 191               | ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَنِّهِ اللَّهُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنِّ                |   |
| 191 ، 19 .        |                                                                               |   |
| 717               | (فَ) ﴿ وَكَنْهُمْ غِيهَا أَنَّ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  |   |
| 191 . 191         | فَيُ ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ أُ                              |   |
|                   |                                                                               |   |

| 141            | 💮 ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْم                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الِمِينَ ﴾ ٢٥٣ | ﴿ فَي الْمُوْمَنِ يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ                                                                                                                                                                                                                   |
| 114            | 👸 ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110            | (*) ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِذَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّ<br>(*) ﴿ وَإِذَا نَادَئِتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾<br>(*) ﴿ وَجَمَلَ مِنْهُمُ الْفِرَدَةُ وَالْحَنَازِيرَ ﴾                                                                                                                |
| 727,720        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 727            | 🧴 ﴿ وَكُنُوا مِمَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠٨            | <ul> <li>﴿ إِنَّ أَنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرَّمُوا طَيَّتَاتِ</li> <li>﴿ وَكُلُوا مِثَا رَزْقَكُمُ اللهُ حَلَالْ طَيْباً ﴾</li> <li>﴿ وَجُسَ مِن مَعَلِ الشَّيْطَانِ ﴾</li> <li>﴿ وَيَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ أَمْنُوا الشَّيْطَانِ ﴾</li> <li>﴿ وَيَا أَنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا النَّمَا الْخَمْرُ </li> </ul> |
| 1.4            | ( الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠٨            | (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101 (184 (18   | <ul> <li>﴿ يُوَاحِدُ ثُمُ اللهُ بِاللّٰهِ فِي أَيْدَائِكُمْ ﴾</li> <li>﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ</li> <li>﴿ لَا تَشْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَتُهُمْ حُرُمٌ ﴾</li> </ul>                                                                                                                 |
| 129            | 🐞 ﴿ مُؤْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 129            | 🐞 ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَمَثِّداً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 129            | ۞ ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَمَلَّداً ﴾<br>۞ ﴿ مَدْ مَا بَالِيَّ الْتَكْتِيرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.            | 🧓 ﴿ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10-            | أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.            | ﴿ أَوْ تَفَارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ مَدْلُ ذَلِكَ<br>(لَنَّ ﴿ الْحِبَلُ لَكُمْ صَبُدُ البَّحْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                              |
| 101.184.1      | 🐧 ﴿ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ 🔞 6٥                                                                                                                                                                                                                                                |
| 727            | (1) ﴿ وَحُرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُنْتُمْ حُرُماً ﴾ 63<br>﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِينامَ فَلَاقِهُ إِلَيْمَ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| 7.7            | 🐑 ﴿ أَوْ اَخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7, 7.7       | 🖔 ﴿ تَحْسِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.0            | إِنَّ اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                       |

| ير مواهب الرجمن | د القواعد و الأجكار فم تفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | الأنعام ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44              | ﴿ ﴾ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779             | (الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779             | (للهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل |
| 744             | (أَوْلُكِن ذِكْرَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7.27          | 🛞 ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4             | وُنِينًا ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4199            | الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174             | 🧓 ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْبَيْتِمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥١              | اللُّهُ اللَّهِ مُولًا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | الأعراف ـ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7             | 📆 ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلُّ مَسْجِدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177             | ﴿ اللهِ اله  |
| 79              | 🧓 ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطُّيْبَاتِ وَيُحَرُّمُ عَلَيْهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4-4             | 🧴 ﴿ وَفِي الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | الأنفال _ ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144             | ﴿ إِوَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِثْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ فِي خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124             | ﴿ فَاعْلَمُوا النَّمَا غَيْثُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ فِي خَمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴿ فَا اللَّهِ مُعَلَّمُ وَلِلرَّسُولِ ﴿ فَا اللَّهِ مُعْلَمُونَ رَحِيمًا ﴾ ﴿ فِي اللَّهِ مُعْلَمُونَ رَحِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **              | 🖏 ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَغْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| - /11   | - 1 50 |      |     | **. *11 | 1 -11   |
|---------|--------|------|-----|---------|---------|
| الكريمة | الابات | _ 44 | 1 / | الفتية  | الفقادي |
|         |        |      |     |         |         |

|     | التوبة ـ ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | 🧳 ﴿ فَإِذَا انسَلَغَ الْأَشْهُرُ الْبُحْرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱٤٧ | وَ ﴿ فَإِذَا اسْلَغَ الْأَشْهُرُ الْتُوْرَمُ فَاقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾<br>﴿ إِنَّ اللهُ عَلْمُورُ رَحِيمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4 | الله المُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99  | رُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُودُ عُزَيْرً ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٤٧ | (أَنِّ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُشْجِدَ الْحَرَامَ ﴾<br>(*) ﴿ وَفَالَتِ الْنَهُودُ مُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى<br>(*) ﴿ الْتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَاباً<br>(*) ﴿ إِنَّ اللهُ عَلْمُورُ رَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٧ | وَ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | هود ـ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 400 | (الله المُورِينَ السَّيِّئَاتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الحجر ـ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤٧ | 🧘 ﴿ فَاخْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | النحل ـ ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨  | 🖒 ﴿ وَأَوْقُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدَتُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114 | ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا عَامَدَتُمُ ﴿ إِنَّا عَامَدَتُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو |
| 114 | 🐧 ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَٰ كُلُونَ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114 | اللهِ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ٢٨٠ |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | ٥١  | الإسراء ـ ١٧<br>﴿<br>وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً بِذُرَ أَخْرَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     | л   | الكهف ـ 1۸<br>﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِيبَادَةِ رَبُّهِ أَحْدَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     | ٨٥  | الأثبياء ـ ٢٦<br>﴿ وَجَمَلُنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَنِءٍ حَمٍَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|     |     | الحجّ ـ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | ١   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|     | ٧٢  | رُبُّ الْمُولِدِ إِلَى الطَّيُّبِ مِنَ الْفَوْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | 44  | ﴿ فَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | 120 | 🧘 ﴿ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     | 127 | ر الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                  |  |
|     | 701 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ<br>﴿ وَمَعْمُوا إِلَى الطَّبِّ مِنَ الْقَوْلِ<br>﴿ وَلَيُحَوِّقُوا نَذُورَهُمْ<br>﴿ وَلَيُحَوَّقُوا بِالنِّبْ الْعَنِيقِ ﴾<br>﴿ وَلَيْحَمُونُ بِالنِّبْ الْعَنِيقِ ﴾<br>﴿ وَالْهَذَنَ جَمَلُنَاهَا لَكُمْ مِن شَمَانِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا<br>﴿ وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ |  |
|     |     | النور ـ 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | *** | (ا) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِمُّونَ أَن تَشِيغَ<br>(ا) ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَّكُمْ<br>(ا) ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ<br>(إِنَّ الْمِؤْمُةُ وَرَحِيمٌ ﴾                                                                                                                             |  |
|     | 700 | ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     | ٨٠  | الله المُعْمِوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 124 | 🤠 ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

العنكبوت - ٢٩ (أُنَّ الْمِنْ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ 100 الأحزاب ٢٣٠ رُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِكُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ ١١. فاطر ـ ٣٥ أولًا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ۵١ , ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ ١٤٧ ﴿ وَلا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٥١ الفتح ـ ٤٨ (الله الله عن عَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن 147 الحجرات ـ ٤٩ نَّ ﴿ وَلاَ يَغْتُ بَعْشَكُم بَعْضَا أَيُحِبُّ أَخَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْخَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ 240 124



| 124                 | المزمّل - ٧٣<br>﴿ إِنَّ اللَّهَ فَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | المدَّثَر ـ ٧٤                                                                                                                                                                                                 |
| 11.                 | ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ ﴾                                                                                                                                                                                       |
| 11.                 | نَّ ﴿ وَثِبَائِكَ نَطَهُمْ ﴾<br>فَ ﴿ وَالرَّجْزَ فَامْجُرُ ﴾                                                                                                                                                   |
|                     | الإنسان - ٧٦                                                                                                                                                                                                   |
| 44                  | ﴿ لَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ                                                                                                                                                                                       |
| <b>\</b> A <b>Y</b> | 🖔 ﴿ وَيُطْمِئُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً                                                                                                                                                         |
| 144                 | ﴿ ﴿ فَهُونُونَ بِالنَّذْرِ ﴿ ﴾ ﴿ فَهُمُ مِنْ مُنْدِ مِسْكِيناً ﴾ ﴿ فَهُمُ مُنْدُ مُنْدِ مِسْكِيناً ﴾ ﴿ إِنَّمَا تُطْفِعُكُمْ لِوَجْدِ اللهِ لَا تُرِيدُ ﴾ ﴿ إِنَّمَا تُطْفِعُكُمْ لِوَجْدِ اللهِ لَا تُرِيدُ ﴾ |
|                     | المطفّف: - ٨٣                                                                                                                                                                                                  |
| ***                 | 🐧 ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَنِّفِينَ ﴾                                                                                                                                                                                  |
| ***                 | رُ ﴾ ﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾                                                                                                                                               |
| ***                 | ﴿ وَمَثِلَّ لِلْمُطَغَفِينَ ﴾<br>﴿ اللَّذِينَ إِذَا التَّتَالُوا عَلَى النَّاسِ بَسْتَوْفُونَ ﴾<br>﴿ فَإِذَا كَالُومُمْ أَو وَزُنُومُمْ يُخْسِرُونَ ﴾                                                          |
|                     | الهُمزة ـ ١٠٤                                                                                                                                                                                                  |
| 440                 | ﴿ وَمِثْلُ لِكُلُّ مُعَزَةٍ لُّعَزَةٍ ﴾                                                                                                                                                                        |



and the second of the second o

## ٢ ـ فهرس الروايات الشريفة



| أَ الله بِه                                     | « ابدأو ا بما بد |
|-------------------------------------------------|------------------|
| ماكنت ، وخالق الناس بخلق                        | «اتّق الله حيث   |
| عائشة                                           | « أحــنت يا      |
| لميّبات وحرّم عليك الخبائث                      | « احلّ لك الد    |
| بشيء فأتوا منه ما استطعتم                       | «إذا أمرتكم      |
| ن بما فيه كني يحذره الناس ٢٣٧                   | « اذكر الفاسة    |
| و ولا يعلى عليه                                 | « الإسلام يعل    |
| نَ بعد العام مشرك ، ولا يطوفنَ بالبيت عريان     | «ألا لا يحجُ     |
| ، وطلَابهاكلاب                                  | « الدنيا جيفة    |
| ق بإفطار الصائم على مرضى أمّتي ومسافريهم ١٢٨    | «إنَّ الله تصدَّ |
| عن المسافر شطر الصلاة والصيام                   | « إنَّ الله وضع  |
| ن لا وارث له                                    | « أنا وارث مَر   |
| يتيم كهاتين في الجنّة                           | « أنا وكافل ال   |
| فاً سورة                                        | « أنزل عليَّ أن  |
| سم، وإن شنت فافطر                               | «إن شئت فه       |
| سسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في ٥٢ | « إنّ معونة ال   |

| « اُولئك العصاة                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| « إيّاكم وخضراء الدمن                                       |
| « أَيِّما أهاب دَبُغ فقد طهر                                |
| « أَيُها النَّاس ، إنَّما أنَّا بشر مثلكم وأنتم تختصمون ،   |
| « بعثت بالشريعة السمحاء السهلاء                             |
| « بل إلى الأبد ، إلى يوم القيامة                            |
| « البيعان بالخيار ما لم يفترقا»                             |
| « تنتفعوا من الميتة بشيء                                    |
| « تنتقعون بإهاب ولا عصب                                     |
| «خياركم الذين إذا سافروا قصّروا الصلاة وأفطروا              |
| « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة                      |
| « رفع عن أُمّتى النسيان                                     |
| «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في۲۱              |
| « الصائم في الــفر كالمفطر في الحضر                         |
| «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرّم حلالاً وأحلَ ٦٩.   |
| «الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلّل حراماً أو يحرّم حلالاً |
| «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ٢٥٩ ، ٢٨                       |
| «عليك بذات الدين تربت يداك                                  |
| «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خراج               |
| «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»                        |
| «لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع التوبة حتّى تطلع الشمس من٥٦     |
| «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب                                 |
| « لا هجه ق بعد الفتح                                        |

| YAV       | / ٢ ـ فهرس الروايات الشريفة                      |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ١٧٩       | لا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام            |
| ٣٩        | لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلَّا بطيب نفسه،          |
| ٣٩        | لكلُّ غادر لواء يوم القيامة يُعرف به،            |
| ١٨٨       | للسائل حقَّ وإن جاء على ظهر فرسه                 |
| ١٢٧       | ليس من البرّ الصيام في السفر                     |
| ١٩٩       | ما قطع من البهيمة وهي حيّة يكون ميتة             |
| ۲۲۱       | المراد من التحيّة في الآية السلام وغيره من البرّ |
| ١٧١       | المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم مَن يخالط     |
| ۲۳۰       | مَن استدان ولم ينو الأداء فهو كاللصّ والسارق     |
| ۲۳٦       | مَن اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه ، ونقض وضوءه    |
| ۲٦٢       | امَن وغب عن سنتي فليس منّي                       |
| ١٨٨       | مَن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر |
| ۲۱٤       | ا مَن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين    |
| rq        | الناس مسلّطون على أموالهم،                       |
| 14        | اوالله ما هو من الطبّيات                         |
| ١٩٩       | هلًا أخذتم إهابها                                |
| ١٢٩       | اهي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن        |
| ۲۳۵       | ا يا علميّ ، مَن ترك الخمر لغير                  |
|           | الأعتاريك                                        |
| <b>Λ٤</b> | ( افتتاح الصلاة الوضوء                           |

«إنّ المتعة سنّة رسول الله عَلِيُّ ، فلا يدعها لقول أحد من الناس . . . . . . ١٤٠

«أكل ميتته .....«

الفهارس الفنية

| ب. تفسير مواهب الرحمز | القواعد و الأحكار فم                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٧                    | « أَنَها من الفاتحة ، وأنَّ رسول الله ﷺ كان                          |
| ١٧                    | « البسملة في أوَّل كلُّ سورة آية منها                                |
| ۲۳                    | « لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم                                      |
| ٠٠٠                   | « هو الرشوة في الحكم »                                               |
| a di                  | الأها في المال المالية                                               |
| ار۹۶                  | « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخي                     |
| ن جُنُوبِهِمْ 🤻 ٥٢    | «الأصحَاء، ﴿ وَقُعُوداً ﴾ يعني المرضى، ﴿ وَعَلَم                     |
| ٥٥                    | « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله                              |
| ۲۱                    | « إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبُّ إفشاء السلام                            |
| ٣                     | « أَنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةً             |
|                       | «أَنزل الله هذه الآية ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾. |
|                       | « إنّها تذرّ الديار بلاقع من أهلها                                   |
| ئه،                   | « جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول ال                       |
|                       | « سرقوا أكرم آية من كتاب الله بسم الله الرحمـٰـن الرح                |
|                       | «السلام عليك                                                         |
| ٥٢                    | «الصحيح يصلّي قائماً وقعوداً                                         |
|                       | " « لا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها                          |
|                       | «لا تأكل من ذبيحة ما لم                                              |
|                       | « لا صلاة إلّا بطهور                                                 |
| ۳۹                    | « لو حججت ألفاً وألفاً لتمتّعت                                       |
|                       | « لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً ، .                  |
| ,                     | fe box and the first time.                                           |

.. YAA

# الذائل في النظائف الله

| ئابعضه بعضا                                        | اتبع وضوءا         |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| اريَون إلى عيسى ﷺ فقالوا: يا معلّم ٢٦٠             | اجتمع الحو         |
| لعبد جناية في غير الحرم ثمّ فرّ إلى الحرم ٢١٣      | إذا أحدث ال        |
| اتَق قتل الدوابَ كلُّها                            | إذا أحرمت          |
| القوم واحد أجزأ عنهم ٢٢١                           | إذا سلّم من        |
| القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردَ واحداً أجزأه ٢٣٣   | إذا سلّم من        |
| . في أرض وأنت فيها فاخرج منها                      | ا إذا عصى الله     |
| م ﴿ وَلَا الصَّا لَينَ ﴾، فقولوا الحمد لله ربّ ١٣٢ | -<br>إذا قال الإما |
| دة على الوالدين والولد                             |                    |
| المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه٧٠                 | الله في عون        |
| لا يقربه ، حلف أو لم يحلف                          | أمّا الحرام فا     |
| من اعتمد شيئاً فأصابه                              | إنَّ العمدكلُ      |
| لِلهَ لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، ١٣٣٠   | إنَّ الكعبة قب     |
| س عليها عاقلة ، وليس عليها                         | إِنَّ المرأة ليـ   |
| حيتان أخذها                                        |                    |
| تخوم الأرض إلى عنان السماء                         | (أنها قبلة من      |
| ار أحد من إخوانكم المسلمين ،                       | إيّاكم وإعس        |
| أشباهه في كتاب الله تعالى                          |                    |
| نر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ولهم عذاب  |                    |
| سوله المسوخ كلُّها                                 |                    |
| شه العمد                                           |                    |

| بحكام في تفسير مواهب الرجمن | القواعد و الأ | 44. |
|-----------------------------|---------------|-----|
|-----------------------------|---------------|-----|

| « السحت أنواع كثيرة ، فأمَّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله    |
|----------------------------------------------------------------|
| « الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور ، وثلث                          |
| «العامل بالظلم ، والمعين له ، والراضي به شركاء ثلاثتهم         |
| «العدس، والحبوب، وأشباه ذلك يعني أهل الكتاب٧٧                  |
| «عونك الضعيف من أفضل الصدقة                                    |
| « الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه ٢٣٦        |
| «فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ٧٤               |
| «فان أدركه قبل قتله ذكّاه                                      |
| « فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه ١٣٨           |
| «فإن كان غير ذلك ممّا نهيت»                                    |
| « فإن كنت ناسياً فكل منه ٧٥                                    |
| . «قال رسول الله ﷺ: طوبي لمن وجد في صحيفة عمله ٢٥٧             |
| «كان يصلّى في المدينة إلى بيت العقدس سبعة عشر شهراً١٣٣         |
| «كلُ لا بأس (عن مكلُب أفلت ولم يرسله صاحبه ،) ٧٥               |
| «كلّ شيء لحمه حلال فجميع ما                                    |
| «کل شيء مطلق حتّی پرد فيه نهي                                  |
|                                                                |
| « لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكيتموه إلّا الكلب المكلّب ٧٢ |
| « لا تأكل من ذبائح اليهود والنصاري ،                           |
| «لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه ٧٨                             |
| « لا تبدؤا النساء بالسلام                                      |
| «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين                             |
| « لا تسلّم على المرأة                                          |
| « لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس ٢٩        |
| اللا تصحبوا اهل البدح و د تجانسوهم فتصيروا حند الناس ١٠٠٠٠٠٠٠  |

| نئيّة / ٢ ـ فهرس الروايات الشريفة                       | الفهارس الذ |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| « لا تقبل شهادة الولد على والده                         |             |
| « لأنَّ التيمَّم أحد الطهورين                           |             |
| «لا يدور إلى القبلة                                     |             |
| «لا يقتل ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ،            |             |
| «لا ينتفع بشيء منها ولو بشسع منها                       |             |
| «لمَنا أسري برسول الله ﷺ وحضرت الصلاة أذّن              |             |
| «لمَا فرغ رسول الله ﷺ من سعيه                           |             |
| «لمّا هبط جبرئيل للله بأذان على                         |             |
| «لو أنَّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل الله ماكان أحسن  |             |
| « المراد من التحبَّة في الآية السلام ، وغيره من البرَّ» |             |
| «المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً ، منهم القردة ، ١١٥  |             |
| « مَن أرسل كلبه ولم يسمَ فلا يأكله                      |             |
| « مَن أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله                 |             |
| «مَن عمل سيَنة أَجَل فيها سبع ساعات ٢٥٨                 |             |
| « مَن فرّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كانت شبراً           |             |
| «نسختها آية الفرائض                                     |             |
| «وإذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله                |             |
| «والله ما تناولت من دنياكم إلّا ما اضطررت إليها         |             |
| « وأمّا خلاف الكلب ممّا تصيده الفهود                    |             |
| « وأمًا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم٧٤                    |             |
| «وإن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه               |             |
| «الوسط الخلّ ، والزيت ، وأرغفة الخبز ، واللحم ،         |             |
| « وليعن بعضكم بعضاً ، فإنّ أبانا رسول الله ﷺ كان ٥٢     |             |

| القواعد و الأبكام فعِ تَفْسِير مواهبالرِدمن                   | 797 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| « يا أبا محمَّد ، إنَّ الله يحبُّ من عباده المفتن النوَّابِ   |     |
| « يَتِيمُم به ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق ديثه    |     |
| « يــجد حيث توجَهت دابَته                                     |     |
| «يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة             |     |
| « يكفيه اليسير من الدعاء»                                     |     |
| « يواعد أصحابه مبعاداً إن كان في الحجّ                        |     |
| المفائز لكاخط المناهية                                        |     |
| « لا بأس بذلك                                                 |     |
| « لبس منّا مَن لم يحاسب نفسه في كلّ يوم                       |     |
| ٩                                                             |     |
| « أقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين                    |     |
| «قال رسول الله ﷺ: اعترفوا بنعم الله ربّكم وتوبوا إلى الله ٢٥٦ |     |
| « ما بالهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله        |     |
| «نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك ٢٢٤                                 |     |
| « وحرم الله الدم كتحريم الميتة                                |     |
| « هما ممّا قال الله: ﴿ مُكَلِّينَ ﴾ ، فلا بأس بأكله ٧٢        |     |

#### روايات متفرّقة

| ۸٥  |               | « إذا اجتمع عليك من الله حقوق يكفيك غسل واحد       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|
| 114 | أبو هريرة     | « إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن          |
| 1.0 | _             | « إنّ التراب أحد الطهورين                          |
| 144 | ابن عمر       | « أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ركع ركعتين في قبل الكعبة      |
| 114 | ابن عبّاس     | « إنَّ رسول الله ﷺ كان لا يعرف فصل                 |
| 145 | عائشة         | « أنَّ رسول الله كان يقصر في السفر                 |
| 10- | _             | « أنَّه المالح الذي يقتات منه                      |
| 140 | عائشة         | « أوّل ما فرض الله تعالى الصلاة                    |
| 10. | _             | «الذي يبيض في البحر ويفرّخ فيه                     |
| 140 | عمر           | « صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان          |
| 1.4 | ابن عمر       | «كان رسول الله يصلّي وهو مقبل من مكّة إلى          |
| 1.4 | ابن ربيعة     | «كنّا مع النبيّ ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم         |
| 140 | ابن عبدالرحمن | « ما أدركت أحداً من فقهائنا إلّا وهو يقول هذا      |
| *** |               | « مَن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له                |
| 4.4 | _             | « مَن حلف فليصدق ، ومَن حُلف له فليرض              |
| 104 | _             | « مَن دخل إلى الإسلام طوعاً فهو مهاجر              |
| ٨٥  |               | «الوضوء على الوضوء نور على نور                     |
| 404 | لقمان         | « يا بنيّ ، لا تؤخّر التوبة ، فإنّ الموت يأتي بغتة |
| 41  | ابن عبّاس     | « يكره للمؤمن من أن يقول: إنّي كسلان للآية الشريفة |
|     |               |                                                    |



and the second of the second o

.

### ٣ ـ فهرس مصادر التحقيق

| لاتفان ابو بكر السيوطي                                      | •  |
|-------------------------------------------------------------|----|
| حكام القرآن أحمد بن عليّ الجصّاص                            | i  |
| رشاد القلوبالحسن بن أبي الحسن الديلمي                       | !  |
| لاستبصاراطوسي                                               | 1  |
| علام الدينالحسن الحسن بن أبي الحسن الديلمي                  | i  |
| مالمي الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه = الصدوق               | i  |
| حار الأنوارمحمّد باقر المجلسي                               | į  |
| حف العقول ابن شعبة الحراني                                  | 5  |
| غسير الألومي السيّد محمود الألوسي البغدادي                  | ;  |
| غسير الصافي ملا محسن الفيض الكاشاني                         | í  |
| غسير العيّاشيفمد بن مسعود العيّاشي                          | i  |
| هذيب الأحكام الطوسي                                         | ī  |
| واب الأعمال وعقاب الأعمال محمّد بن علميّ بن بابويه = الصدوق | t  |
| لجامع الصغير جلال الدين السيوطي                             | 1  |
| لدرَ المنثور أبو بكر السيوطي                                | il |
| عائم الإسلام القاضي نعمان المصري                            | د  |
| سنن الترمذي الترمذي الترمذي الترمذي                         |    |

| أحمد بن الحسين البيهقي            | السنن الكبرى    |
|-----------------------------------|-----------------|
| الحاكم الحسكاني                   | شواهد التنزيل   |
| محمّد بن إسماعيل البخاري          | صحيح البخاري    |
| الحجّاج بن مـــلم القشيري         | صحیح مسلم       |
| عليّ بن يونس العاملي              | الصراط المستقيم |
| محمّد بن سعد الواقدي              | الطبقات الكبرى  |
| عليّ بن يوسف المطهّر الحلّي       | العُدد القويّة  |
| محمّد بن عليّ بن بابويه = الصدوق  | علل الشرائع     |
| ابن أبي جمهور الأحسائي            | عوالمي اللئالي  |
| المناوي                           | الفتح السماوي   |
| القطب الراوندي = سعيد بن هبة الله |                 |
| محمّد بن يعقوب الكليني            |                 |
| محمّد المؤمن القمّي               | كتاب الصلاة     |
| الشهيد الثاني                     | كشف الريبة      |
| على المتَّقي الهندي               | كنز العمّال     |
| محيى الدين النووي                 | المجموع         |
| ورَام بن أبي فراس                 | مجموعة ورّام    |
| الميرزا حسين النوري               |                 |
| محمّد بن إدريس الشافعي            |                 |
| المنسوب للإمام الصادق الم         | مصباح الشريعة   |
| محمّد على التوحيدي                |                 |
| عبدالرزّاق الصنعانى               | -               |
| -<br>سليمان بن أحمد الطبراني      |                 |
|                                   |                 |

| معرفة السنن والآثار البيهقي                         |
|-----------------------------------------------------|
| لمغنيعبدالله ابن قدامة                              |
| ىغني المحتاج محمّد بن أحمد الشربيني                 |
| من لا يحضره الفقيه محمَد بن عليّ بن بابويه = الصدوق |
| مواهب الرحمان السيّد عبدالأعلى السبزواري            |
| رسائل الشيعة الحرّ العاملي                          |
| هج الحقّ الحسن بن يوسف = العلّامة الحلَّم           |



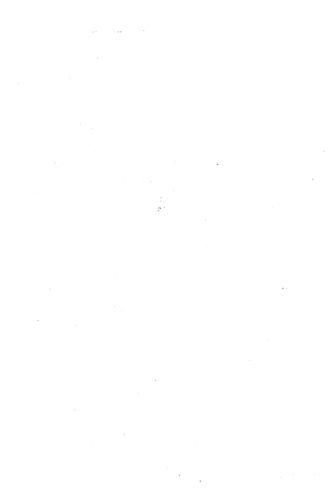

|     | ٤ ـ فهرس الموضوعات                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٧   | كلمة المؤتمر                                              |
| ٩   | الإهداء                                                   |
| 11  | كلُمة المؤلّفكلّمة المؤلّف                                |
|     | الياب الأوَل                                              |
|     | القواعد الفقهية                                           |
|     | ف <i>ي</i> تفسير المواهب                                  |
|     | 98-10                                                     |
| ۱٩  | ا <b>لقاعدة الأولى</b> : تفضيل الذكر على الأنثى           |
| **  | القاعدة الثانية: تقريب الأقرب وتقديمه                     |
| 4٤  | القاعدة الثالثة: الحجب                                    |
| ۲۸  | القاعدة الرابعة: حرمة الإعانة على الإثم                   |
| ٣.  | القاعدة الخامسة: نفي السبيل على المؤمنين                  |
| 44  | القاعدة السادسة: كلّ رياء حرام ويوجب بطلان العبادة        |
| ٣٤  | القاعدة السابعة: عدم جواز اتّخاذ المؤمنين الكافرين أولياء |
| ٣٦  | القاعدة الثامنة: قاعدة الإسلام يجبّ عمّا قبله             |
|     | قواعد فقهيّة من آيات الوفاء                               |
| w., | . 7 No. 11 No. 12 A. 7 . Add to a 12 N                    |

| دون       | ٣٠٠القواعد و الأبكام في تفسير مواهب الر                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٢        | القاعدة العاشرة: كلِّ ما في الأنعام يحلِّ أكله بعد التذكية إلَّا    |
| ٤٥        | القاعدة الحادية عشر: لا تُحلّ تروك الإحرام إلّا بالإحلال منه        |
| ٤٧        | القاعدة الثانية عشر: قاعدة كلّ صيد حلال إلّا ما خرج بالدليل         |
| ۰٥        | القاعدة الثالثة عشر: عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين                 |
| ٥١        | القاعدة الرابعة عشر: عدم جواز الاعتداء على الأشخاص الذين            |
| ٥٢        | القاعدة الخامسة عشر: حرمة الإعانة على الإثم وحسن الإعانة            |
|           | دلالة آية ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ على قواعد فقهيّة     |
| ٥٥        | القاعدة السادسة عشر: حرمة أكل الميتة إلا ما خرج بالدليل             |
| ٥٨        | القاعدة السابعة عشر: كلّ دم يحرم شربه إلّا ما خرج بالدليل           |
| 11        | القاعدة الثامنة عشر: قاعدة كلّ حيوان قابل للتذكية                   |
|           | قواعد فقهيّة مستفادة من آية ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ ﴾         |
| ٦٧        | القاعدة التاسعة عشر: حلَّتِه الطيِّبات                              |
| ۷۱        | القاعدة العشرون: كلّ صيد قتلته جوارح الطير والسباع يحرم أكله        |
| <b>YY</b> | القاعدة الحادية والعشرون: الطعام كلّه حلّ إلّا ما خرج               |
| ۸٠        | القاعدة الثانية والعشرون: كلِّ أيم يجوز نكاحها إلَّا ما خرج         |
| ۸۳        | القاعدة الثالثة والعشرون: كلّ شرط ورد في الكتاب واقعي               |
| ۸٦.       | <b>القاعدة الرابعة والعشرون:</b> إتيان المكلّف العمل العبادي مباشرة |
| ۹١        | القاعدة الخامسة والعشرون: نفي الحرج                                 |

## الْپاپالثَّانْي الأحكام الفقهيّة في تفسير المواهب

#### 170 - 90

| ١٩. | كتاب الطهارة والصلاة:                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ١٩. | نجاسة الكافر الكتابي وطهارته                                   |
| ٠٢  | عدم جواز دخول الكفّار في المساجد                               |
| ٤٠١ | ما يستفاد من الأحكام من آية السكاري                            |
| ٠٧  | دلالة الآية على حرمة الانتفاع بالخمر                           |
| ٠٩  | أحكام مستفادة من دلالة آِية المحيض                             |
| ۱۳  | المراد من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ |
| ۱۷  | جزئيَّة البسملة في كلِّ سورة                                   |
| ۱۸  | استحباب الجهر بالبسملة                                         |
| ۲.  | قوام الصلاة بفاتحة الكتاب                                      |
| 11  | حكم التأمين في الصلاة                                          |
| 14  | ثبوت قصر الصلاة في السفر                                       |
| **  | كتاب الصوم:                                                    |
| 177 | وجوب الصوم في أيّام معدودات                                    |
| ۱۳۱ | كتاب الحجّ:                                                    |
| ۱۳۱ | وجوب الصلاة الطواف خلف المقام                                  |
| ۲۳  | المقصود من شطر المسجد الحرام                                   |
| ۱۳٤ | السعي عمل عبادي                                                |
| ۲٦  | الحجّ والعمرة من العبادات                                      |

| ٣٠٢ القواعد و الابكام في تفسير مواهب الرجر    | <i>[0</i> ] |
|-----------------------------------------------|-------------|
| حلَّيَّة صيد البحر في حال الإحرام             | ٤٨          |
| كتاب الجهاد:                                  | ٥٢          |
|                                               | ٥٢          |
|                                               | ٥٤          |
|                                               | ٥٨          |
|                                               | ٦١          |
|                                               | ٦١          |
|                                               | ٦٤          |
|                                               | ٠.٢         |
| , 6 - 5 6 7 95 1                              |             |
| , , , ,                                       | ٧١          |
| ., ., ., ., .,                                | ٧٣          |
| 20 27 1 0 .                                   | ۷٥          |
|                                               | ٧٨          |
| , <u>.</u>                                    | ٧٨          |
| ما يستفاد من آيات الإنفاق من الأحكام الفقهيّة | ۸۱          |
| حرمة البخل وقبح جمع المال                     | ۸٥          |
| رجحان إيتاء المال وبذله في إعانة المحتاجين ٧  | ۸٧          |
| كتاب القضاء والشهادات:                        | ٩.          |
| مشروعيّة الحكم والقضاء بين الناس              | ٩.          |
| 4                                             | 97          |
| •                                             | ٩٦          |
| كتاب الذباحة:                                 | ٩٨          |
|                                               | ٩,٨         |

| ۳۰۳   | الفهارس الفنيَّة / ٤_فهرس الموضوعات                        |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 4 • 4 | وجوب التسمية عند الذبح                                     |
| ۲-٥   | كتاب الوصيّة:                                              |
| ۲٠٥   | أهمّيَة الوصيّة وعظيم شأنها                                |
| ۲٠۸   | رجحان الوصيّة والاهتمام بها                                |
| ۲۱.   | كتاب الحجر:                                                |
| ۲۱.   | إطلاق الآية في شمول كلّ يتيم                               |
| 414   | كتاب الحدود:كتاب الحدود:                                   |
| 414   | عدم جواز إقامة الحدِّ على الذي التجأ إلى الحرم             |
|       | ما يستفاد من الأحكام الفقهيّة من آية القصاص                |
|       | ما يستفاد من آيات قتل المؤمن                               |
|       | شروط أخرى لقطع يد السارق                                   |
|       | ا<br>أحكام أخرى:                                           |
|       | التحيّة نوع من العبادة                                     |
|       | - ع ن .<br>حرمة أخذ الأجرة على تدوين المصحف                |
|       | حرمة السحر                                                 |
|       | ورك تصور                                                   |
|       | دوه ادیات الحریقه علی حرفه الله<br>حرمة تغییر ما خلقه الله |
| 770   | حرمه تعيير عاصفه الله<br>حرمة الغيبة                       |
|       | •                                                          |
|       |                                                            |
|       | الإباحة المطلقة في جميع الأشياء                            |
|       | استدلال آخر لإباحة الأشياء وحليّتها                        |
| 720   | دلالة الأدلّة الأربعة على حلّية الطيّبات                   |
| 729   | تقسيم الأحكام الشرعيّة                                     |

| _   |                                   |
|-----|-----------------------------------|
|     | لتكاليف تتنزّل على مراتب القدرة   |
| 707 | تقسيم المرتدَ إلى الملِّي والفطري |
|     | وجوب التوبة                       |
|     | فوريّة وجوب التوبة                |
| 409 | قسام الأيمان بحسب الآية الشريفة   |
| 171 | حكم تحرير ما في البطن             |
| 474 | نمول آية الأرحام لكلّ رحم         |
| 472 | ني بيان وجه الإرث والسبب فيه      |
|     |                                   |
|     | الفهارس الفنيّة                   |
|     |                                   |

